





نعمُ تسومسی ماذا بئریند العمم سام ۱۱۶

#### ماذا يريد العم سام؟

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م جميع حقوق الطبع محفوظة

Copyright © 1986-92 by Noam Chomsky. All rights reserved. Originally published in English as "What Uncle Sam Really Wants" by Odonian Press, Box 32375, Tucson AZ 8575 USA.

#### دارالشروق\_\_

للقاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى

ـرابعة العدوية ـ مدينة نصر

ص. ب: ٢٣ البانوراما

تليفون: ٢٣٣٩٩

فاکس: ۲۰۲ ه ۲۷۰ ۶ (۲۰۲)

بيروت: ص.ب: ۸۰٦٤

هاتف: ٥٨٥٩ ٣١ ٨١٧٢١٨

قاکس: ۸۱۷۷٦٥ (۹٦١)

## مر سومسکی اسلامسک



# العثريث الماكريا

تعربيب: عادل المعلم

تقديم ، الأستاذ محمّد حسَنين هيكل

دارالشروف

يتكون هذا الكتاب من جزأين: الأول بقلم الدكتورنعوم تشومسكي وتعريب عادل المعلم، والثاني بقلم عادل المعلم.

وقدم للكتاب الأستاذ / محمد حسنين هيكل. «كل الهوامش من عمل الناشر»

#### تقسديم

#### محمد حسنين هيكل

يستحق الأستاذ نعوم تشومسكي أن يقرأ في أي وقت، ومع أي مناسبة، وفي كل موضوع.

ذلك أنه بالاختصاص عالم، ثم إنه بالموقف مثقف..

إن الأستاذ تشومسكى بالاختصاص عالم «لغويات»، ودراساته وأبحاثه تدرس في كل الجامعات مرجعا وحجة، وقد توصل إلى اختراق لا شك فيه، حين أثبت أن موهبة اللغة موروثة مع سر الخلية، وأن الإنسان يولد مستعدا للنطق بلسانه كما هو مستعد للنظر بعينه وللسمع بأذنه، وللإدراك بحاسة ما بين عقله وشعوره.

لكن الأستاذ تشومسكى ، كما أسلفت ، مثقف أيضا ، فهو واسع الاطلاع على علوم زمانه ، شديد الاهتمام بقضايا عصره ، ثم هو \_وهذه هى الخاصية الأولى فى المثقف \_ صاحب موقف بكل ما يعنيه الموقف من حق ومسئولية .

إن تشومسكى على سبيل المثال أمريكى الجنسية ، لكنه أكبر ناقد للسياسة الأمريكية في حلمها بالسيطرة على العالم ، وفي وهمها بإمكانية امتلاك مقاديره غدا وبعد غد. ولقد كان هو الذي تصدى لمقولة الولايات المتحدة بادعاء الحق في القيام على نظام عالمي جديد ، وفي ذلك كان كتابه المهم : «النظام العالمي الجديد سابقا والآن ! ». وفيه أن هذا العالم المثقف ، رأى أن أي نظام عالمي جديد مرهون بجدا وليس مرهونا بسطوة ، ثم إنه مسئولية مشتركة وليس حكرا لدولة . وأخيرا فإنه

تركيب بعيد المدى، متوافق مع التطور وليس لحظة واحدة من التاريخ تقتنص في غفلة أو تختلس في لحظة، يظنها أصحابها موالية أو مواتية.

ولعلنا نتذكر أن الأستاذ تشومسكى يهودى بالميلاد، لكنه وهو اليهودى كان أعلى الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها في انتقاد السياسة الإسرائيلية وفي الانتصار للحق الفلسطيني، ولم يكن موقفه هنا سياسيا، وإنما كان علميا، وتلك قيمته.

ذلك أن دور المثقف هو حريته وشجاعته عندما يمارس حقه في الاختيار.

والحرية لا تكون حرية إلا في زمانها وفي أوانها.

والشجاعة لا تكون بأثر رجعي أمام القبور وليس أمام القصور.

وفى العالم العربى ـ ولسوء الحظ ـ فإننا عرفنا نماذج عديدة لممارسة الحرية ، وإنما بعد الساعة الرابعة والعشرين ، وعرفنا ألوانا من ممارسة الشجاعة ، ولكن عندما تأكدنا أن السلطان أصبح ملفوفا بالأكفان .

وتلك ليست الحرية، ولا هي الشجاعة، وبالتالي فهذه ليست حرية الاختيار التي تحسب للمثقف ويحاسب على أساسها.

إن نعوم تشومسكى حين اختار أن يقف أمام الصهيونية وأمام إسرائيل، فعل ذلك من موقعه في أكبر جامعات الولايات المتحدة، وذهب برأيه إلى كل مكان، بما في ذلك ساحات الكونجرس ومحافل الإيباك (معقل اللوبي الإسرائيلي)، ثم إنه لم يأكل ألفاظه ولم يتلعثم ولم يعتذر عن تقصير أو تأخير.

لذلك يحق للرجل أن يتكلم، ويستحق الرجل أن يحترم، وتلك ليست منة عليه من أحد، وإنما هي حقه.

ولقد كانت أخر مرة التقيت فيها بالأستاذ تشومسكي، هي حوار ثلاث ساعات في مكتبي في القاهرة ، حين دعته الجامعة الأمريكية قبل خمس سنوات لافتتاح موسمها الثقافي. ومن سوء الحظ أن جمهوره كان محدودا، كما أن الشباب الذي استمع إليه في محاضرتين داخل مدرج الجامعة الأمريكية، ليس في مقدوره غير أن يسمع ويحاول أن يستوعب، وهو في الحالتين لا يقدر أن يفهم ما يسمعه أو يستوعبه في إطار قرار أو في محيط سياسة..

لكن تشومسكى شأنه شأن أى مثقف غيره ، يعنيه بالدرجة الأولى أن يقول ما عنده ثم يتركه بذورا تحملها رياح الأيام إلى مستقبل لا شك أنه قادم، لأن الحياة فعل متصل، في الزمان إلى منتهاه، وذلك هو الأجدى والأبقى!

وظنى أن الأستاذ عادل المعلم أحسن صنعا بترجمة أحد أعمال تشومسكى، ولعلها بداية لها ما بعدها في التعريف بهذا الرجل وفكره ودوره، وليست لقاءً عابرا ثم يذهب كل واحد إلى طريق وإلى مقصد.

|  | - |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## ماذا بريد العمسام؟

الجزء الأول نعبومسكى

تعریب عادل العلم

|  |  | · • |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

#### البابالأول

#### الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة

#### حماية مجالنا:

تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى بداية التاريخ الأمريكي، ولكن الحرب العالمية الثانية مثلت علامة فارقة، ولذلك نبدأ من عندها.

أصابت الحرب معظم منافسينا الصناعيين بالضعف الشديد، أو حتى دمرتهم تماما، بينما تضاعف إنتاجنا ثلاث مرات، ولم تتعرض حدودنا لأي هجوم.

بل إن الولايات المتحدة تسلمت زمام قيادة الدول الصناعية في العالم منذ بداية القرن. وبعد الحرب، حازت ٥٠٪ من ثروات العالم، وسيطرت على جانبي المحيطين الأطلسي والهادي. لم يسبق في تاريخ العالم أن دان مثل تلك السيطرة وذلك الأمان لدولة واحدة.

استوعب مخططو السياسة الأمريكية أننا سنخرج من الحرب قوة عظمى وحيدة، فريدة في تاريخ العالم. وخططوا بحرص ـ خلال الحرب وبعدها ـ لتشكيل عالم ما بعد الحرب.

وبما أن مجتمعنا مفتوح، يمكننا أن نقرأ الخطط، التي كانت صريحة وواضحة.

اتفق المخططون \_ من وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية (وهي إحدى القنوات الرئيسية لنفوذ رجال الأعمال على السياسة الخارجية ) \_ على ضرورة الحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة، ولكن مع خلاف واسع في الرأى حول كيفية تحقيق ذلك.

نجد في الجانب المتشدد مذكرة الأمن القومي رقم ٦٨ بتاريخ عام ١٩٥٠) (88 تبلور وجهات نظر وزير الخارجية «دين أتشيسون»، والتي كتبها «بول نيتز» الذي مازال يعمل في المجال نفسه، وكان أحد مفاوضي «ريجان» في مفاوضات الحد من السلاح و تدعو إلى إستراتيجية تقزيم الاتحاد السوڤيتي، وذلك به «زرع بذور التدمير في نظامه»، حتى نتمكن من التفاوض معه وفق شروطنا.

تستلزم سياسة المذكرة «تضحية والتزاما»، بمعنى آخر: إنفاقا عسكريا هائلا وخفضا في البرامج الاجتماعية. وسيكون من الضروري أيضا تقليص التسامح الزائد الذي يجلب اختلافا داخليا أكثر من اللازم.

كانت تلك السياسات تحت التنفيذ الفعلى من قبل. رأس شبكة الجاسوسية الأمريكية في شرقى أوروپا عام ١٩٤٩ «ريهارد جهلن» القائد السابق للمخابرات العسكرية النازية في الجبهة الشرقية. مثلت تلك الشبكة أحد أوجه التعاون الأمريكي \_النازى، والذي استعان \_بسرعة \_بكثير من المجرمين، وتوسع ليقوم بعمليات في أمريكا اللاتينية وغيرها.

جند ذلك التعاون الأمريكي \_ النازى جيشا سريا من عملاء هتلر \_ الذين كان دورهم العمل داخل الاتحاد السوڤيتى وأوروپا الشرقية \_ فى أوائل الخمسينيات. (هذا أمر معروف فى الولايات المتحدة، ويعتبر عديم الشأن، ولو أنه كان حقيقا بالاهتمام إذا ما انعكس، واكتشفنا أن الاتحاد السوڤيتى أسقط بعض العملاء والإمدادات للجيوش التى أنشأها هتلر لتعمل فى جبال الروكى الأمريكية).

#### التطرف الليبرالي:

مذكرة الأمن القومى رقم ٦٨ (NSC 68) هى طرف الجانب المتشدد، ونُذكر بأن التخطيط لم يكن على الورق فقط، بلتم تنفيذ كثير منه على أرض الواقع. دعنا الآن نفحص طرف الجانب المناقض، الحمائم. كان قائد الحمائم «چورچ كينان» بلا ريب، وقد رأس مخططى وزارة الخارجية حتى عام ١٩٥٠، عندما حل محله «نيتز». وكان مكتب «كينان» مسئولا عن شبكة «جهلن».

كان «كينان» من أذكى وألمع المخططين الأمريكيين، وله دور رئيسى فى تشكيل عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتمثل كتاباته تصويرا مثيرا لمكانة الحمائم. كتب «كينان» عام ١٩٤٨ المذكرة رقم ٢٣ لتخطيط السياسة :

الوضع لا يمكننا تجنب حسد واستياء الآخرين. مهمتنا الحقيقية في الفترة القادمة هي الوضع لا يمكننا تجنب حسد واستياء الآخرين. مهمتنا الحقيقية في الفترة القادمة هي ترتيب نموذج للعلاقات يحافظ على استمرار ذلك التفاوت... ولتحقيق ذلك، سيكون علينا التخلي عن الأحلام والعواطف، وتركيز اهتمامنا على أهدافنا القومية المباشرة... يجب أن نمسك عن كلامنا المبهم للآخرين... والأهداف غير الحقيقية مثل حقوق الإنسان، ورفع مستوى المعيشة، والتحول للديمقراطية. ولن يكون اليوم الذي نضطر فيه للتعامل بمنطق القوة بعيدا، وكلما قلت عوائقنا من جراء رفع تلك الشعارات كان ذلك أفضل».

كانت ــ بالطبع ــ المذكرة ٢٣ لتخطيط السياسة (23 PPS) سرية للغاية. أما العامة، فكانوا يحتاجون للرقص على أنغام الشعارات المثالية ــ الأمر القائم حتى اليوم ــ ولكن في تلك الدراسة، يتخاطب المخططون بعضهم مع بعض.

وعلى المنوال نفسه، نبه «كينان» سفراء الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية عام ١٩٥٠ على أهمية حماية خاماتنا الأولية في أمريكتنا اللاتينية، وضرورة أن نحارب الهرطقة التي تنتشر في تلك البلاد\_كما وافانا تقرير المخابرات الأمريكية\_والتي مفادها أن «على الحكومة مسئولية مباشرة فيما يخص رفاهية الشعب».

وصم المخططون الأمريكيون تلك الفكرة بالشيوعية، بصرف النظر عن الاتجاهات الحقيقية لمن ينادون بها .

تم توضيح هذه النقطة على العلن. فعلى سبيل المثال، أوضحت دراسة عالية المستوى في عام ١٩٥٥ أن التهديد الرئيسي من القوى الشيوعية يكمن في رفضها لأداء دورها الخدمي، أي «إكمال الاقتصاديات الصناعية للغرب».

شرح «كينان» الوسائل التي يتعين علينا استخدامها ضد أعدائنا الذين وقعوا فريسة لتلك الهرطقة :

«قد تكون الإجابة النهائية غير سارة. . لكن . . علينا ألا نتردد إزاء استخدام

الحكومات المحلية لشرطتها كسلاح قمع. ليس في ذلك ما يسبب الخجل، حيث إن الشيوعيين هم في الأصل خونة. . . ومن الأفضل وجود نظام قوى في السلطة، عن وجود حكومة ليبرالية متسامحة متراخية يخترقها الشيوعيون،

لم تنتظر تلك السياسات ليبراليين مثل «كينان» يأتون بعد الحرب العالمية الثانية .
فقد أشار وزير الخارجية «ودرو ويلسون»، قبل الحرب بثلاثين عاما ، إلى أن
المضمون العملى لمبدإ «مونرو» هو «أن تهتم الولايات المتحدة بمصالحها الخاصة . أما
سلامة الدول الأمريكية الأخرى فهى أمور عارضة وليست أهدافا في حد ذاتها» .
وافق «ويلسون» الرسول العظيم لحق تقرير المصير على أن تلك القضية لا يمكن
تبريرها، ومن ثم فليس من السياسة في شيء إقحام العامة فيها .

بناء على ذلك المضمون العملى ـ مع مسائل أخرى ـ غزا «ويلسون الرئيس» هايتى، وجمهورية الدومينيكان، فقتل محاربوه وخربوا. . دمروا النظام السياسى، وأحكموا قبضة المؤسسات الأمريكية على البلدين، وهيئوا المسرح السياسى في كل منهما لدكتاتورية وحشية فاسدة.

#### المجال العظيم:

خلال الحرب العالمية الثانية، طورت مجموعات بحث في كل من وزارة الخارجية، ولجنة العلاقات الخارجية، خططا لعالم ما بعد الحرب، على أساس ما أسموه «المجال العظيم»(\*)، والذي عليه أن يخضع لمتطلبات الاقتصاد الأمريكي.

يشمل «المجال العظيم» نصف الكرة الأرضية الغربى، غرب أوروپا، الشرق الأقصى، المستعمرات السابقة للإمبراطورية البريطانية (التي تفككت)، مصادر الطاقة في الشرق الأوسط والتي لا مثيل لها (والتي كانت تتحول من أيدي منافستينا فرنسا وبريطانيا إلى أيدينا)، وبقية العالم الثالث، وإن أمكن بقية العالم. تم إخضاع «المجال العظيم» لمتطلبات الاقتصاد الأمريكي بقدر ما سمحت به الظروف.

<sup>(\*)</sup> وهو أشبه بـ «المجال الحيوى» الذي نادي به هتلر لتوسيع حدود ألمانيا، و «أمن إسرائيل» الذي تبرر به كل أنواع الجراتم .

لكل مكان في العالم دوره المخطط له. على الدول الصناعية \_ مثل ألمانيا واليابان \_ أن تصبح «الورش العظيمة» لتعمل تحت إشرافنا. وتمثل دول العالم الثالث مصدر إمداد المجتمعات الرأسمالية بالخامات، وتمثل أيضا أسواقا لبيع المنتجات المصنعة. وعلى حد كلمات «كينان» في مذكرته عام ١٩٤٩: «تستغل لإعادة بناء أورزيا واليابان». والإشارة هنا لجنوب شرق آسيا وإفريقيا.

بل اقترح «كينان» إضفاء قيمة أخلاقية نفسية على استغلال أوروپا لإفريقيا. لم يقترح أحد أن تستغل إفريقيا أوروپا لإعادة بناء إفريقيا.

لا يقرأ مستندات من هذا القبيل إلا المتخصصون والباحثون، ومن الواضح أنها لم تثر اعتراض أو حتى اشمئزاز أي منهم.

نشبت الحرب القيتنامية من الحاجة لتأكيد الدور الخدمى. لم يقبل الوطنيون فى قيتنام ذلك الدور، فحق عليهم العقاب والدمار. لم يكن بوسع قيتنام أن تغزو أو تنتصر على أى أحد، ولكن استقلالها بشأنها يهدد بأن تكون مثلا تحتذى به الدول الأخرى فى المنطقة.

كان على حكومة الولايات المتحدة مهمتان رئيسيتان. الأولى، تأمين السيادة على «المجال العظيم». يستلزم هذا حيازة قوة تهديدية مرعبة حتى لا يتجاسر أحد على تلك السيادة، وهذا أحد أسباب بناء الترسانة النووية. والمهمة الثانية ، توفير دعم حكومي للصناعات التكنولوچية المتقدمة. ولأسباب متنوعة قام جزء كبير من هذا الدعم على الإنفاق العسكرى.

مبدأ التجارة الحرة لا غبار عليه في قاعات الدراسة وعلى صفحات الجرائد، ولكن لا أحد في الحكومة ولا عالم المؤسسات يأخذه على محمل الجد. وقطاعات الاقتصاد الأمريكي التي تستطيع أن تنافس عالميا هي في معظمها القطاعات التي تدعمها الحكومة: المنتجات الزراعية، التكنولوچيا المتقدمة، الصناعات الدوائية والبيوتكنولوچية.

يصدق الكلام السابق على المجتمعات الصناعية الأخرى. تتكفل حكومة الولايات المتحدة بالإنفاق على الأبحاث والتطوير من خلال المعدات الحربية، وتمثل الحكومة سوقا مضمونة، وما ينشأ من تلك الأبحاث والتطويرات وتطلبه الأسواق التجارية، تتلقفه المشروعات الخاصة.

#### استعادة النظام التقليدي:

أدرك مخططو ما بعد الحرب العالمية الثانية، مثل «كينان»، أهمية إعادة بناء الدول الصناعية الغربية \_ بما في ذلك اليابان \_ التي دمرتها الحرب، حتى تستطيع استيراد المصنوعات الأمريكية وتوفير فرص الاستثمار. ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة محددة.

يجب استعادة النظام اليميني التقليدي، وسيادة أصحاب الأعمال، ومع تقسيم وإضعاف التكتلات العمالية، وتتحمل الطبقة العاملة والفقراء أعباء إعادة البناء.

وقفت مقاومة الفاشية كعقبة رئيسية أمام ذلك، فأخمدناها في جميع أنحاء العالم، وكثيرا ما استخدمنا المتعاونين مع الفاشية والنازية. احتاجت المسألة إلى استخدام العنف البالغ في بعض الأحيان، ونجحت في الأحيان الأخرى أساليب أكثر نعومة، مثل التلاعب في الانتخابات، ومنع وصول القوت الضرورى (المفروض أن يكون هذا الفصل الأول في أي تاريخ أمين لفترة ما بعد الحرب، ولكن، في الواقع، نادرا ما تتم مناقشته)

أرسى الرئيس «روزفلت» عام ١٩٤٢ النموذج الذى يحتذى عندما عين الأدميرال الفرنسى «چان دارلان» حاكما عاما على شمال إفريقيا الفرنسى . كان «دارلان» أحد أركان التعاون مع النازيين ، وقد وضع قوانين معاداة السامية التى عممتها حكومة ڤيشى (الحكومة الفرنسية الألعوبة في يد النازيين).

أخطر من ذلك ما حدث في أول بلد حرر في أوروپا، إيطاليا، فرضت الولايات المتحدة بناء على نصيحة تشرشل حكومة يمينية استبدادية، على رأسها الماريشال الفاشي «بادو جليو»، والملك فيكتور عمانويل الثالث المتعاون مع الفاشيين.

أدرك مخططو السياسة الأمريكية أن ما يهدد أوروپا ليس عدوانا من الاتحاد السوڤيتي، ولكن الحركات والأفكار الديمقراطية المعادية للفاشية عند العمال والفلاحين، والقوة والجاذبية السياسية للأحزاب الشيوعية والاشتراكية. لنع انهيار اقتصادى يبدد النفوذ، ولإعادة بناء الاقتصاد الرأسمالى لدول غرب أوروپا، نفذت الولايات المتحدة مشروع مارشال، وبمقتضاه أقرضت ومنحت أوروپا أكثر من ١٢ بليون دولار بين عامى ١٩٤٨ و ١٩٥١، (وقد اشترى بها أكثر من ثلث الصادرات الأمريكية لأوروپا عام ١٩٤٩).

#### أثناء الحسرب:

نجحت حركات العمال والفلاحين في الانتصار على ست فرق ألمانية وتحرير شمال إيطاليا، شتتت تلك شمال إيطاليا، شتتت تلك الحركات المعادية للفاشية، وأعادت الهيكل الرئيسي الفاشي لنظام ما قبل الحرب.

كانت إيطاليا واحدة من أهم مسارح عمل المخابرات الأمريكية منذ إنشائها . احتاطت المخابرات من أن يفوز الشيوعيون بانتخابات عام ١٩٤٨ الحاسمة في إيطاليا ، واتخذت إجراءات عديدة منها : إعادة الشرطة الفاشية ، وتحطيم اتحادات العمال ، وعرقلة إمدادات الطعام . ومع هذا ، لم يكن هناك ما يضمن هزيمة الشيوعيين .

حددت مذكرة الأمن القومى الأولى عام ١٩٤٨ (NSC 1) عدة إجراءات تتخذ في حالة فوز الشيوعيين بالانتخابات، تضمنت إحداها التدخل العسكرى لمساعدة الحركات العسكرية السرية في إيطاليا.

تحمس البعض ـ خصوصا "چورچ كينان" ـ للعمل العسكرى قبل الانتخابات، فيهو لم يرد السماح بأى مخاطرة، ولكن أقنعه الآخرون بأنه يمكن تدارك الانتخابات بالتلاعب، الأمر الذى ثبتت فاعليته.

وفى اليونان، دخلت القوات البريطانية بعد خروج القوات النازية، وفرضت نظام حكم فاسد، مما أثار مقاومة جديدة لم تستطع بريطانيا الآفلة مساندته، فدخلت الولايات المتحدة عام ١٩٤٧، ودعمت حربا وحشية أسفرت عن ١٦٠,٠٠٠ قتيل.

اكتملت تلك الحرب بالتعذيب ونفى عشرات الألوف من اليونانيين، ودخول ١٧ عشرات الألوف الآخرين فيما سميناه «معسكرات إعادة التعليم»، وتدمير النقابات وأي إمكانيات للاستقلال السياسي.

مكّنت تلك الحرب قبضة المستثمرين الأمريكيين ورجال الأعمال المحليين من أن تطبق على اليونان، بينما اضطر كثير من اليونانيين للهجرة طلبا للقوت. شملت قائمة المستفيدين أولئك المتعاونين مع النازى، بينما شملت قائمة الضحايا أولئك الذين قاوموا النازى من العمال والفلاحين.

مثّل دفاعنا الناجح عن اليونان ضد شعبها، النموذج الذي احتذيناه في ثيتنام! وهذا ما شرحه «آدلاي ستفنسون» للأمم المتحدة عام ١٩٦٤!

كذلك اتبع مستشارو «ريجان» النموذج نفسه في أمريكا الوسطى وأماكن أخرى.

عندما دخلت قواتنا كوريا عام ١٩٤٥، عزلت حكومة ذات شعبية معادية للفاشية قاومت الاحتلال الياباني، وأشعلنا حربا ضروسا، واستعنا بعناصر من الشرطة اليابانية الفاشية والكوريين المتعاونين معهم خلال الاحتلال الياباني لكوريا. سقط في كوريا الجنوبية مائة ألف قتيل وذلك قبل نشوب ما أسميناه الحرب الكورية وفي إقليم واحد صغير «جزيرة شيجو» سقط ٢٠٠,٠٠٠ قتيل في أثناء ثورة الفلاحين.

لم يثر انقلاب فاشى فى كولومبيا ـ على طريقة «فرانكو» إسبانيا ـ إلا قليلا من احتجاج حكومة الولايات المتحدة. بينما لم تهتم بانقلاب عسكرى فى ثنزويلا ولا بعودة السلطة للمعجب بالفاشية فى پنما. ولكن أثارت المرارة والعداوة فى حكومتنا أول حكومة ديمقراطية فى تاريخ جواتيمالا، التى احتذت غوذج مجتمع «الصفقة الجديدة» الذى أعلنه «روزفلت».

في عام ١٩٥٤، هندست المخابرات الأمريكية انقلابا حوَّل جواتيمالا إلى جهنم أرضية، وحافظت عليه منذ ذلك الحين وحتى الآن، مع إدمان التدخل والمساندة الأمريكية خصوصا أيام اكنيدى وجونسون.

أحد أساليب قمع مقاومة الفاشية، كان بتجنيد مجرمي الحرب من أمثال

«كلاوس باربي» رئيس الحستابو في ليون، حيث أهلته أعماله للفوز بلقب سفاح ليون، ثم بعد ذلك عينه الجيش الأمريكي للتجسس على فرنسا!

وعندما أعيد «باربى» إلى فرنسا لمحاكمته عام ١٩٨٢ كمجرم حرب، برر الكولونيل المتقاعد في مخابرات الجيش الأمريكي «أويجن كولب» استعانة الأمريكيين به قائلا: «كنا في أشد الحاجة لمؤهلات «باربي» . . . وجهنا نشاطاته ضد الأعمال السرية للمقاومة وللحزب الشيوعي الفرنسي»، والتي كانت في ذلك الوقت محل قمع المحررين الأمريكيين.

مادامت الولايات المتحدة تلتقط ما يترك النازى، فإنه منطقى تماما تجنيد المتخصصين في قمع نشاطات المقاومة.

وبعد ذلك، عندما أصبح من الصعوبة بمكان \_ أو من المستحيل \_ حماية أولئك المجرمين النافعين في أوروپا، غادرها خلسة كثير منهم \_ بما في ذلك باربي \_ إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وكثيرا ما تم ذلك بمساعدة القاتيكان والقساوسة الفاشيين.

أصبح أولئك المجرمون مستشارين عسكريين لحكومات الدول الپوليسية التي أقامتها الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية على غرار الرايخ الثالث.

كذلك لم يترددوا في أن يتقلدوا مناصب زعماء تجارة المخدرات والسلاح. وفي الوقت نفسه، نوروا جهلة أمريكا اللاتينية بتكنولوچيا التعذيب.

ذهب بعضهم إلى أمريكا الوسطى، ليمدوا جسرا بين معسكرات الموت في أوروپا وفرق الموت في أمريكا الوسطى! وكل ذلك بفضل التحالف بين الولايات المتحدة والنازي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

#### التزامنا بالديمقراطية:

يؤكد مخططو السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية في دراساتهم عالية المستوى، الواحدة تلو الأخرى، أن التهديد الرئيسي لنظام العالم الجديد تحت

قيادة الولايات المتحدة \_ يأتى من «الوطنيين» في العالم الثالث، ومن الأنظمة الوطنية، التي تسمى أحيانا غلاة الوطنية، والتي تستجيب للطلبات الشعبية بخصوص تحسين مستويات المعيشة وتلبية الحاجات المحلية الضرورية.

كرر وأكد المخططون الأهداف الرئيسية للسياسة الأمريكية: منع وصول المغالين في وطنيتهم للحكم، وإذا ما وصلوا إليه بطريقة أو بأخرى، فيتحتم عزلهم وتنصيب حكومات تفضل الاستثمار برأسمال خاص، محلى أو أجنبى، وتوجه الإنتاج للتصدير، وتكفل تصدير الأرباح للخارج (لم تعارض أى وثيقة سرية تلك الأهداف، وإذا كنت من مخططى السياسة الأمريكية، فتلك الأهداف بمثابة الهواء الذي تتنفسه).

لم تعارض الدول الضحايا الديمقراطية ولا الإصلاح الاجتماعي إلا من قبَل الجماعات قليلة العدد المرتبطة مصالحها بالأعمال الأمريكية.

تتوقع الولايات المتحدة أن تضطر إلى اللجوء للقوة، وتتحالف مع العسكريين «أقل الجماعات السياسية معاداة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية»، كما بين مخططو «كنيدي»، ولذلك فإنه يمكن الاعتماد عليهم لسحق أي جماعات وطنية تفلت من قبضة اليد.

لا يعنى ذلك أن الولايات المتحدة ينقصها التعاطف مع الفقراء. فعلى سبيل المثال، وفي كوستاريكا في منتصف الخمسينيات، وصى سفيرنا الشركة المتحدة للفواكه \_التي تحكم كوستاريكا في الواقع \_بتقديم قليل من الفوائد المظهرية للعمال تدغدغ بها مشاعرهم، وتترك انطباعا نفسيا كبيرا.

وافق على ذلك وزير الخارجية «چون فوستر دالاس»، وأخبر الرئيس الأمريكى «أيزنهاور» أنه كى نحافظ على أمريكا اللاتينية في الصف «يجب أن تربت عليهم قليلا حتى تجعلهم يعتقدون أنك تحبهم».

نستطيع بما سبق أن نفهم بسهولة سياسة الولايات المتحدة في العالم الثالث: نحن نعارض ببثابرة وإصرار الديمقراطية إذا كانت نتائجها خارج نطاق سيطرتنا ، والمشكلة مع الديمقراطيات الحقيقية أنها عرضة للوقوع فريسة للهرطقة

التي تزعم أن على الحكومات الاستجابة لمصالح شعوبها بدلا من مصالح المستثمرين الأمريكيين!

نشر «المعهد الملكى للشئون الدولية» في لندن دراسة عن نظام العلاقات الأمريكية الدولية، مؤداها أنه بينما تقدم الولايات المتحدة خدمة «لسانية» للديمقراطية، فإن التزامها الحقيقي هو له «المشروعات الرأسمالية الخاصة» .وعندما تتعرض حقوق المستثمرين الأمريكيين للتهديد، فعلى الديمقراطية أن ترحل، ولا بأس أن يحل محلها حكام التعذيب والقتل (\*).

دعمت الولايات المتحدة إعاقة الحكومات البرلمانية، بل وأسقطتها عام ١٩٥٣ في إيران، وعام ١٩٥٤ في جواتيمالا، وساند «كنيدى» عام ١٩٦٣ انقلابا عسكريا لمنع استعادة الديمقراطية، وفي عامي ١٩٦٣ و ١٩٦٥ في الدومينيكان، وفي البرازيل عام ١٩٦٤، وشيلي عام ١٩٧٣، وكثير من المناطق الأخرى. تطابقت سياستنا في كثير من الدول مع ما فعلناه في السلقادور.

لم تكن الأساليب طيبة جدا. لم يكن عمل القوات التي حركناها في نيكاراجوا، أو عمل وكلائنا الإرهابيين في السلقادور أو جواتيمالا، لم يكن عملهم هو القتل العادى، ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب السادى تعليق النساء من أقدامهن بعد قطع أثدائهن وتقشير بشراتهن قطع رءوس الناس وتعليقها على خوازيق رطم الأطفال بالحوائط. الفكرة هي سحق الوطنية التي تدعو للاستقلال، والتي قد تجلب الديمقراطية الحقيقية.

#### التهديد من قِبل المثل الجيد:

ليس هناك استثناء من هذه القاعدة، فلا يهم إن كانت الدولة غير مهمة ولا غنية ولا قوية، بل إن الدولة الفقيرة الضعيفة هي الخطر الأعظم.

<sup>(\*)</sup>لم تتوقف مساندة الولايات المتحدة للرئيس الروسى "يلتسين"، ولم تعترض على قصفه البرلمان الروسى الروسى الروسى الروسى الله الآلاف وإصابة عشرات الآلاف، ثم إلقائه القبض على نواب المجلس ورؤسائه.

خذ على سبيل المثال لاوس في الستينيات. . . ربحا كانت أفقر دولة في العالم. لم يكن معظم الناس القاطنين في تلك المساحة يدرون أن هناك ما يسمى بدولة لاوس. فقط عرفوا أنهم يسكنون في قرية، وبجوارهم قرى أخرى يعيش على أرضها أناس مشابهون، بشكل أو بآخر.

ولكن ما أن شرع البعض في إصلاح اجتماعي على كيفية شديدة التواضع، حتى قصفتهم واشنطن بسيل متدفق من القنابل في سرية تامة مسحتهم من مجال العمليات، ولم يكن لهم أدنى علاقة بالحرب التي أشعلتها أمريكا في ثيتنام.

جرينادا بلد جد صغير، قد لا تستطيع أبدا العثور عليه في الخريطة، يقطنه مائة ألف ينتجون الجوز. ولكن ما أن شرعت في إصلاح اجتماعي معتدل حتى سارعت واشنطن لتدمير ذلك الخطر.

منذ الثورة البولشفية عام ١٩١٧ حتى انهيار الحكومات الشيوعية في أواخر الثمانينيات، يمكنك تبرير أى هجوم أمريكي في أى مكان في العالم بأنه دفاع ضد الشيوعية. ولذلك عندما غزت الولايات المتحدة جرينادا عام ١٩٨٣ أفصح رئيس الأركان عن أنه في حالة ما إذا تعرضت أورويا الغربية لهجوم سوڤيتي، فقد تمثل جرينادا معادية عائقا في إمدادات البترول من البحر الكاريبي لحلفائنا الذين سيكونون محصورين، ولن نستطيع الدفاع عنهم!

نجح هذا الكلام الذي يثير الضحك، في أن يثير الحماسة والمساندة الشعبية العامة للعدوان والإرهاب والفتنة.

أما نيكارا جوا، فقدتم تسويغ الهجوم عليها بالزعم بأنه إذا لم نوقفهم عند حدهم، فسوف يتدفقون علينا عبر الحدود عند هارلنجن \_ تكساس، مسافة قصيرة لا تستغرق سوى يومين من القيادة.

يمكن لنيكاراجوا والسلقادور أن يختفيا من على الكرة الأرضية، ولن يلاحظ ذلك أحد. ولكن تعرضت كل منهما لهجمات ضارية من الولايات المتحدة، كلفتهما مئات الآلاف من القتلى وعدة بلايين من الدولارات. هناك سبب وراء ذلك. فكلما زاد ضعف وفقر الدولة ، زاد خطرها كمثل. فإذا استطاعت دولة هزيلة فقيرة مثل جرينادا أن تنجح بعيدا عن قبضة الولايات المتحدة، فلماذا لا تنجح دول أخرى؟

يصدق هذا على الهند الصينية [ڤيتنام - كمبوديا - لاوس - ميانامار]، بل هى أكبر وتتمتع بموارد أهم. فمع أن «أيزنهاور» ومستشاريه طنطنوا كثيرا عن الأرز والصفيح والمطاط، فخوفهم الحقيقي كان من نجاح شعوب الهند الصينية في تحقيق استقلالهم وتأمين اقتصادهم وعدالتهم، فحينئذ سيقول شعب تايلاند: ولماذا لا نستطيع نحن ذلك؟ ومن ثم نسمع ماليزيا تقول: ونحن أيضا، ومن بعدها إندونيسيا. ومن ثم تخسر الولايات المتحدة «مجالها العظيم».

إذا كنت تريد نظاما عالميا يخضع لمتطلبات المستثمرين الأمريكيين، فلا يمكنك أن تسمح بأن تخترق بعض الأجزاء من ذلك النظام. وضحت الوثائق الرسمية ذلك بطريقة مستلفتة للنظر، بل ظهر ذلك علنا.

شيلى بلد كبير المساحة، غنى بمصادره الطبيعية، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة إذا استقلت عنها شيلى. . إذن لماذا كل ذلك الاهتمام بشيلى؟ طبقا لقول «كيسنچر»: شيلى ڤيروس يعدى المنطقة ويمتد تأثيره حتى إيطاليا!

برغم ٤٠ سنة من تدخل المخابرات الأمريكية في إيطاليا، ما زال بها حركة عمالية. فإذا ما نجحت حكومة ديمقراطية اشتراكية في شيلي، فستصل رسالة الخطيئة إلى الناخبين الإيطاليين، فافترض أنهم سيتعلقون بأفكار غريبة عن حكمهم، على الرغم من كل ما عملته المخابرات الأمريكية خلال ٤٠ سنة!

حذر المخططون للسياسة الأمريكية منذ وزير الخارجية «دين أتشيسون» في أواخر الأربعينيات، وحتى اليوم، من أن تفاحة واحدة فاسدة قد تفسد الصندوق كله. إذن فخطر الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي قد ينتشر في العالم كله.

وحتى يأخذ هذا المفهوم شكلا أكثر إقناعًا لدى العامة، تحولت لغة الفاكهيين إلى لغة المقاهى، وأطلق المخططون عليه نظرية الدومينو. وأضافوا لذلك تخويف العامة من إبحار «هوشى منه» وأقرانه بالمراكب من ثيتنام ليطرقوا موانئ كاليفورنيا.

قد يقتنع فعليا بعض قيادات الولايات المتحدة بتلك الخزعبلات، ولكن بكل تأكيد لا يقتنع بها المخططون المحنكون. . هم يدركون أن التهديد الحقيقي هو «المثل الطيب».

وفي بعض الأحيان، تم توضيح ذلك المفهوم بما لا يدع مجالا للشك. فعندما خططت الولايات المتحدة لقلب الحكومة الديمقراطية في جواتيمالا عام ١٩٥٤، أشار أحد المسئولين في وزارة الخارجية إلى أن « جواتيمالا أصبحت تمثل خطرا متزايدا على استقرار هندوراس والسلقادور. إصلاحها الزراعي سلاح دعاية خطير. يستميل برنامجها الواسع للرعاية الاجتماعية، على حساب الطبقات العليا والمستثمرين الأجانب، جيرانها في أمريكا الوسطى».

ما يهم الولايات المتحدة هو استقرار وتأمين الطبقات العليا والمستثمرين الأجانب. وأى نجاح اجتماعي واقتصادى خارج ذلك يمثل نموذجا خطرا، يجب تدميره قبل انتقال عدواه. ولهذا السبب، فأصغر وأضعف وأفقر دولة، هي أخطر «مثل طيب» إذا حققت نجاحها المستقل، ولهذا فيجب أن تسحق.

#### العالم ذو الجوانب الثلاثة:

بدأ العالم منذ أوائل السبعينيات ينساق إلى ثلاث كتل اقتصادية:

الكتلة الأولى: مركزها اليابان ومستعمراتها السابقة.

دعت اليابان في الثلاثينيات والأربعينيات إلى الرفاهية المشتركة لعالم شرقى آسيا. ونشب الصراع بينها وبين الولايات المتحدة لأنها حاولت بسط سيطرتها في شرقى آسيا، بالطريقة نفسها التي بسط بها الغرب سيطرته على بقية العالم. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، أعدنا تشكيل المنطقة، وليس لدينا مشكلة إذا استغلتها اليابان، ولكن يجب أن نقوم بذلك على طريقتنا.

يُكتب كثير من الهراء عن مساعدتنا الشريفة في إعادة بناء اليابان حتى أصبحت قادرة على منافستنا. وحقيقة الأمر أنه كان هناك بديلان: الأول ، التخلي عن المنطقة وترك اليابان وبقية آسيا يسلكون سبيلهم المستقل، ومعنى هذا تقليص «المجال العظيم». والبديل الثاني، هو إعادة بناء اليابان تحت إشرافنا وسيطرتنا. وبالطبع ـ وبدون تردد ـ رفضنا البديل الأول واخترنا الثاني.

ولم يكن أحد بعد الحرب العالمية الثانية يفكر في أنه من المحتمل أن تنافس اليابان الولايات المتحدة في يوم من الأيام (وذلك تفكير لا يخلو من العنصرية). وقد ساهمت بدور كبير كل من الحرب الكورية والحرب الثيتنامية في استعادة اليابان عافيتها.

قليل من مخططى السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية تمتعوا بطول النظر، أحدهم «چورچ كينان». عرض «كينان» أن تشجع الولايات المتحدة تصنيع اليابان، ولكن مع قيد واحد: أن تتحكم الولايات المتحدة في إمداد اليابان بالبترول، مما يتيح لها قوة ڤيتو في حالة ما إذا تجاوزت اليابان الانضباط. أخذت الولايات المتحدة بهذا الاقتراح، وظلت اليابان حتى أواخر السبعينيات ولا حول لها ولا قوة إلا فيما يخص ١٠٪ من إمداداتها البترولية.

هذا أحد الأسباب الرئيسية لاهتمام الولايات المتحدة ببترول الشرق الأوسط لم نكن نحتاج الشرق الأوسط لإمدادنا بالبترول، ولكننا أردنا أن نضع أيدينا على مصادر الطاقة العالمية، وأن نتأكد من تدفق أرباحها علينا وعلى بريطانيا، وهذا أحد أسباب احتفاظنا بالقواعد العسكرية في الفليين، فهي جزء من نظام التدخل العسكري الذي شيدناه حول العالم.

أما الكتلة الاقتصادية الثانية ، فهى أوروپا ، التى تسيطر عليها ألمانيا . لقد خطت أوروپا خطوة كبيرة للأمام بإنشاء السوق المشتركة . تتمتع أوروپا بحجم اقتصاد أكبر من الولايات المتحدة ، وعدد سكان أكبر ، وهم أيضا أفضل تعليما .

إذا ما أصبحت أوروپا قوة واحدة، ربما تحولت الولايات المتحدة إلى قوة من الدرجة الثانية. وهذا قريب الاحتمال عندما تقود ألمانيا عملية إعادة أوروپا الشرقية لدورها التقليدي كمستعمرة اقتصادية لأوروپا الغربية، أي جزء جديد من العالم الثالث.

والكتلة الاقتصادية الثالثة: هي الولايات المتحدة وكندا، وسوف تشمل سريعا

المكسيك وأجزاء أخرى من نصف الكرة الغربي، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تروج أساسا لمصالح المستثمرين الأمريكيين ومشاركيهم.

افترضنا دائما أن أمريكا اللاتينية من أملاكنا، وكما قال «هنرى ستيمسون» (وزير الدفاع في حكومة فرانكلين روزفلت وحكومة تافت، ووزير الخارجية في حكومة هوفر): «إقليمنا الصغير الذي لم يزعج أحدا أبدا». يعنى تأمين كتلة الدولار استمرار سد الطريق أمام تنمية مستقلة في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ما لم تفهم صراعاتنا مع منافسينا الصناعيين والعالم الثالث، ستبدو لك السياسة الخارجية للولايات المتحدة كسلسلة من الأخطاء العشوائية والتناقضات. ولكن في واقع الحال، نجح قادتنا في إنجاز مهامهم، في حدود إمكان ذلك.

### الباب الثاني التدمير في الخارج

#### سياسة جارنا الطيب:

إلى أى مدى اتبعنا فكر «چورچ كينان»؟ وإلى أى درجة طرحنا جانبا الكلام المبهم والأهداف غير الواقعية، مثل حقوق الإنسان ورفع مستوى المعيشة والتحول للديمقراطية؟ تعرضنا فيما سبق لالتزامنا بالديمقراطية في أمريكا اللاتينية وغيرها، ولكن ماذا عن بقية المسائل؟

لنركز على أمريكا اللاتينية، ولنبدأ بحقوق الإنسان. بينت دراسة قام بها «لارس شولتز» الأكاديمي البارز والمتخصص في حقوق الإنسان أن « المساعدات الأمريكية تميل للزيادة مع الحكومات التي تمارس التعذيب مع مواطنيها». ولا علاقة لها مع حاجة البلد، ولكن فقط مع إرادة خدمة المستثمرين.

كشفت دراسة أوسع للاقتصادى «إدوارد هرمان» عن تلازم وثيق بين التعذيب والمساعدات الأمريكية في العالم كله، وزودتنا الدراسة بتفسير ذلك: يرتبط الاثنان (التعذيب والمساعدة الأمريكية) بتحسين المناخ للأعمال الخاصة.

وماذا عن رفع مستوى المعيشة (وذلك\_من المفترض\_ما نادى به الرئيس «كنيدى» حليفا للتنمية)؟

اتجهت التنمية لتخدم مصالح المستثمرين الأمريكيين. وسُعَت التنمية وأحكمت من النظام الذي يعمل على زيادة إنتاج المحصولات المطلوبة للتصدير، مع خفض هائل للمحصولات المطلوبة للاستهلاك المحلى.

عادة ما يحقق نموذج «الزراعة للتصدير» معجزة اقتصادية، حيث يرتفع الناتج القومى في الوقت الذي يجوع فيه الشعب! وعندما تمر الشعوب بمعجزة النجاح الاقتصادي المهلك، تظهر المعارضة، وما عليك إلا أن تقمعها بالتعذيب والإرهاب.

(استقر في أعماق شخصيتنا استخدام العنف والإرهاب. في عام ١٨١٨ حيا الرئيس «چون آدامز» المفعول الناجح للإرهاب في التعامل مع جحافل الهنود والزنوج عديمي الولاء. كتب ذلك ليبرر هياج الرئيس «آندرو چاكسون» في فلوريدا والذي أباد السكان ووضع الإقليم الإسپاني تحت سيطرة الولايات المتحدة، الأمر الذي كان له أطيب الأثر لدى «توماس چيفرسون» وآخرين، وعدوه مثالا للحكمة).

الخطوة الأولى هى استخدام الشرطة ، التى تستطيع الكشف عن التذمر بسرعة وإزالته، قبل أن يستفحل الأمر ويستلزم «جراحة كبرى» (كما أسمتها مذكرة التخطيط). فإذا اضطررنا للجراحة الكبرى، فيمكننا الاعتماد على الجيش. أما إذا لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الجيش، فالحل هو التخلص من الحكومة.

إن الدول التي تحاول التنمية المستقلة على أسس وطنية، (مثل جواتيمالا تحت حكومة «آريڤالو» و «أرينز» الرأسمالية الديمقراطية، أو جمهورية الدومينيكان تحت حكومة «بوش» الرأسمالية الديمقراطية)، تجابه بالعداء والعنف الأمريكي.

عملت الولايات المتحدة دائما على تأسيس علاقات مع العسكريين في البلاد الأجنبية، فهم وسيلة قلب الحكومات التي تخرج عن الصف.

خلال رئاسة «كنيدى» تحولت مهمة العسكريين في أمريكا اللاتينية من حماية «نصف الكرة الغربي» إلى حماية «الأمن القومي»، الأمر الذي يعنى الحروب ضد الشعوب. أدى ذلك القرار المميت إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في أعمال شبيهة بفرق إبادة «هملر».

هيأت إدارة «كنيدى» السبيل للانقلاب العسكرى في البرازيل عام ١٩٦٤، وساعدت على تحطيم الديمقراطية البرازيلية، التي خطت في سبيل الاستقلال. دعمت الولايات المتحدة الانقلاب الذي وضع الأساس لعمليات التعذيب والإرهاب على طريقة النازي.

مرت الأرچنتين وشيلي وغيرهما بفترة دموية مشابهة من منتصف الستينيات إلى الثمانينيات.

(أعتقد، من وجهة النظر القانونية، أن هناك ما يكفى من الأدلة لاتهام كل الرؤساء الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية، بأنهم مجرمو حرب، أو على الأقل متورطون بدرجة خطيرة في جرائم حرب) (\*).

بالطبع يبدأ العسكريون بهمة في صنع مأساة اقتصادية \_وغالبا ما يكون ذلك باتباع وصفات المستشارين الأمريكيين \_ وبعيد الفراغ من ذلك، يسلمون المشكلات للمدنيين.

لم يعد الاحتلال العسكرى السافر ضروريا، فقد برزت وسائل حديثة، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

يقرض البنك الدولى مقابل فرض سياسة «تحرير الاقتصاد»، أى تهيئة الاقتصاد الوطنى لاختراق المال الأجنبى، وتحكمه فيه، مع تخفيضات حادة فى خدمة المجتمع. يكرس هذا تقسيم المجتمع إلى أقلية ثرية وأكثرية تعانى الحرمان والفقر المدقع.

تهيئ الديون والفوضى الاقتصادية التى أنجزها العسكريون الساحة أمام سروط وقواعد صندوق النقد الدولى، إلا إذا حاولت قوى سياسية وطنية ذات شعبية التدخل، وفي هذه الحالة يعود العسكريون لاستعادة الاستقرار!

البرازيل حالة كاشفة، تتمتع البرازيل بثروات طبيعية تمكنها من أن تكون من أغنى بلاد العالم. كذلك تمتعت بتنمية صناعية عالية المستوى. ولكن بفضل انقلاب عام ١٩٦٤، ومن ثم المعجزة الاقتصادية التي يشيد الكل بها، أصبح أكثر البرازيليين يعيشون مثل الإثيوبيين، وأقل كثيرا من سكان أوروپا الشرقية. دع عنك التعذيب والقتل والأساليب الأخرى لضبط عدد السكان!

<sup>(\*)</sup> قد يكون هذا أحد أسباب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الدونيه الجديدة.

أفادت تقارير وزارة التعليم البرازيلية أن أكثر من ثلث ميزانيتها يذهب في اطعام التلاميذ، لأن أغلبهم لا يتحصلون في طعامهم إلا على تلك الوجبة المجانية. وطبقا لمجلة «الجنوب»، تفوقت البرازيل في عدد وفيات الأطفال على سرى لانكا. يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر، «يشحذ ويسرق ويشم الغراء سبعة ملايين طفل، تركهم آباؤهم في الشوارع. يسكن الملايين في أكواخ متهالكة في أحياء معدمة، أو ينامون تحت الكبارى».

تلك هي البرازيل، واحدة من أغنى بلاد العالم في الثروات الطبيعية.

والحال شبيه بذلك في كل أمريكا اللاتينية. أما في أمريكا الوسطى، فقد ارتفع عدد القتلى بمساندة القوات الأمريكية إلى ٠٠٠, ٢٠٠٠.

أهَّلَتَ تلك الإنجازات الولايات المتحدة للقب «ملهمة انتصار الديمقراطية»، كما أطلقته عليها الجريدة الليبرالية (الجمهورية الجديدة). وأخبرنا «توم ولف» أن الثمانينيات «جاءت بأعظم الفترات الذهبية في تاريخ الإنسانية». وقد كان «ستالين» يقول: «أصابنا النجاح بالدوار».

#### صلب السلقادور:

عانت السلقادور لسنوات طويلة من القمع والتعذيب والقتل، على أيدى الدكتاتوريات المتعاقبة، التى نصبناها للحكم وأيدناها، الأمر الذى لا يكترث له أحد هنا. ولم يغط تلك القصة المريرة أحد. وفى أواخر السبعينيات، بدأت حكومة الولايات المتحدة فى الاهتمام بقضيتين: أولا: بدأت سلطة «سوموزا» دكتاتور نيكاراجوا فى التآكل، ومن ثم تفقد الولايات المتحدة قاعدته التى تمارس منها قوتها على الإقليم. ثانيا: وهذا الخطر أكثر تهديدًا من الأول، فقد بدأت أسهم المنظمات الشعبية فى السلقادور فى الصعود: منظمة الفلاحين الجمعيات التعاونية الاتحادات والنقابات الجمعيات الكنسية. وبدأت تقوم بأدوار فى خدمة المجتمع. وهذا يهدد بخطر الديمقراطية.

في فبراير عام ١٩٨٠، أرسل آرشيبشوب السلڤادور «أوسكار روميرو» رسالة

للرئيس «كارتر» يتوسل إليه ألا يرسل مساعدات عسكرية للجونتا التى تحكم البلاد، موضحا أن تلك المساعدة «تدعم الظلم والكبت الذى تمارسه الجونتا على المنظمات الشعبية، تلك المنظمات التى تكافح من أجل احترام المتطلبات الأساسية للبشر» (الأمر الذى يصعب القول بأنه جديد على واشنطن، ولا حاجة لقول ذلك).

بعد أسابيع قليلة، تم اغتيال الآرشيبشوب أثناء القداس.

يفترض أن النازى الجديد «روبرتو د. أوبيسون» مسئول عن ذلك (مع ما لا يحصى من الفظائع الأخرى).

كان «أوبيسون» قائدا مدى الحياة لحزب أرينا الذى يحكم السلقادور. ويجب على كل أعضاء حزب أرينا \_ بما فى ذلك «ألفريدو كريستيانى» أن يقسموا بالدم على ولائهم للنازى الجديد «أوبيسون».

أقيم قداس جماعى في الذكرى العاشرة لاغتيال الآرشيبشوب «روميرو»، حضره الآلاف من الفلاحين والفقراء، والكثير من الأساقفة الأجانب، ولاحظ الجميع غياب الولايات المتحدة. وطلبت كنيسة السلقادور رسميا من القاتيكان اعتبار «روميرو» قديسا.

مرت كل تلك الأحداث (نشاط «روميرو» في مجال حقوق الإنسان اغتياله القداس الجماعي الهائل في ذكراه طلب كنيسة السلقادرو من القاتيكان تنصيبه قديسا)، ولم يشر إليها الإعلام الأمريكي من قريب أو بعيد. حتى النيويورك تايمز، جريدة السجلات، لم تنشر شيئا، ولا حتى عن الاغتيال الذي قام به رجال تم تدريبهم بواسطة حكومة الولايات المتحدة، والتي قدمت لهم الدعم المالي والسياسي.

فى ٧ من مارس عام ١٩٨٠، وقبل الاغتيال بأسبوعين، اشتعلت حرب حكومة السلقادور ضد شعبها (تحت دعم وتورط حكومة الولايات المتحدة). كان الهجوم الرئيسي الأول في ريو سوميول، حيث أسفر تعاون جيش السلقادور مع جيش هندوراس عن ذبح ما يزيد على ٦٠٠ من المواطنين. مزقوا أجساد الأطفال إربا،

وعذبوا النساء وأغرقوهن، واستمر العثور على أجزاء من الجثث عدة أيام بعد المذبحة. شاهد المذبحة مراقبون من الكنيسة، فأعلنوا عنها، ولكن لم يكن في ذلك أحداث تهم الإعلام الأمريكي.

ارتفع عدد القتلى في عام ١٩٨٠ آخر أعوام رئاسة «كارتر» إلى عشرة آلاف، ثم ثلاثة عشر ألفًا في أولى سنوات ريجان. في أكتوبر عام ١٩٨٠، أدان الآرشيبشوب الجديد حرب الإبادة التي تشنها قوات الأمن ضد المدنيين العزل. بعد شهرين حياهم (قوات الأمن) المعتدل المفضل لدى الولايات المتحدة «جوزيه نابوليون ديوارت» على أعمالهم البطولية مع الشعب ضد الفتنة، وذلك عند توليه الرئاسة المدنية للجونتا.

لعب «ديوارت» «المعتدل المفضل» دور ورقة التين بالنسبة للحكام العسكريين، ليؤمن لهم استمرار تدفق الدعم الأمريكي، خاصة بعد أن عرى النظام نفسه باغتصاب وقتل أربع راهبات أمريكيات. تلك العملية التي أثارت بعض الاحتجاج هنا، فاغتصاب السلقادوريات شيء، واغتصاب وقتل الأمريكيات شيء جد مختلف، وهو بكل تأكيد خطيئة كبرى في عالم العلاقات العامة. تحاشت وسائل الإعلام الأمريكية القصة، تحت قيادة إدارة «كارتر» ولجنة التحقيق التي أرسلها (\*\*).

ذهبت إدارة «ريجان» لأبعد من ذلك في تكريس وتبرير الوضع، خصوصا وزير الخارجية «ألكسندر هيج» ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة «جين كيركپاتريك». واستحق الوضع إقامة محاكمة شكلية بعد سنوات تم فيها رسميا تبرئة الجونتا، ومن يدعم ويدفع للجونتا.

تم القضاء على الجريدتين اللتين نشرتا فظائع الجونتا في السلڤادور، على الرغم من أنهما لم تكونا في اتجاه المعارضة، ولكن يبدو أن انضباطهما لم يرض الحكومة العسكرية. فقدتم اغتيال رئيس تحرير واحدة، واضطر الثاني للهرب من البلاد.

<sup>(\*)</sup> وما أشبه هذا بالتعتيم حتى الموت على قصف إسرائيل للسفينة الأمريكية الحربية «ليبرتي» في حرب عام ١٩٦٧، مما أسفر عن مقتل أربعة وثلاثين وجرح مائة وواحد وسبعين جنديا أمريكيا، مع الأضرار البالغة بالقطعة الحربية الأمريكية.

وبالطبع لم يكن في ذلك ما يستحق الذكر في الجرائد الأمريكية، عدا كلمات قللة.

فى نوڤمبر عام ١٩٨٩، اغتال الجيش ستة قساوسة من الچيزويت، ومعهم طاهيتهم وابنتها. وفى الأسبوع نفسه، اغتال الجيش ما لا يقل عن ٢٨ من المواطنين، بينهم: رئيس أحد الاتحادات، ورئيسة منظمة النساء الجامعيات، و تسعة من أعضاء إحدى الجمعيات الزراعية الهنود، وعشرة من طلبة الجامعة.

أذاع «دوجلاس جرانت ماين» مراسل الأسوشيتدپرس كيف اقتحم الجنود حيّا عماليّا في العاصمة، واقتادوا ستة رجال، ومعهم صبى في الرابعة عشرة. وضعوهم أمام حائط ثم أطلقوا عليهم الرصاص.

لم يكن أولئك الناس قساوسة ولا من منظمات حقوق الإنسان \_ كما كتب «ماين» \_ لذلك لم يلاحظ أحد قتلهم.

كذلك لم يلاحظ أحد كل ما أرسله وأذاعه مراسل الأسوشيتدپرس.

اغتالت كتيبة أتلاكاتل قساوسة الچيزويت. وهي كتيبة رفيعة المستوى، أنشأتها ودربتها وسلحتها الولايات المتحدة. تشكلت تلك الكتيبة عام ١٩٨١، عندما أرسلت مدرسة القوات الخاصة الأمريكية خمسة عشر خبيرا في مقاومة التمرد للسلقادور. استفتحت الكتيبة عملها بالقتل الجماعي. وصف مدرب أمريكي جنود الكتيبة قائلا: «متوحشون تماما . . . كنا نجد صعوبة بالغة في إقناعهم بالحصول على مساجين بدلا من آذان وأعضاء جثث القتلى».

فى ديسمبر عام ١٩٨١، شاركت الكتيبة فى حفل قتل جماعى لأكثر من ألف من المدنيين. زخر الحفل بعمليات الاغتصاب والحرق. بعد ذلك، شاركت فى قصف القرى بالقنابل وقتل مئات المدنيين بطلقات الرصاص وبإغراقهم وبوسائل أخرى. مَثَّلَ النساء والأطفال والعواجيز القسم الأكبر من الضحايا.

فى السلقادور الديمقراطية، كان يتم تجنيد المراهقين والفتيان من سن ثلاث عشرة إجباريا، ليتم تلقينهم أساليب النازى فى القسوة والقتل، مع تطعيم ذلك بالاغتصاب.

وصف أساليب جيش السلقادور هارب من الخدمة، حصل على اللجوء السياسي في تكساس عام ١٩٩٠ (احتفظ باسمه سراحتي لا تتعقبه فرق الموت)، على الرغم من طلب وزارة الخارجية إعادته للسلقادور.

طبقا لأقواله، كان على المتطوعين للخدمة أن يقتلوا الكلاب والنسور بلَى رقابها، وكان عليهم أن يشاهدوا تعذيب وقتل من يشتبه في انشقاقهم، بنزع أظافرهم، وذبحهم، وتقطيع أوصالهم، ثم العبث واللعب بتلك الأوصال حكى ورسم القسيس الكاثوليكي «دانيال سانتياجو» في جريدة أمريكا التي يصدرها الحيزويت عن فلاحة عادت إلى منزلها يوما لتجد أطفالها الثلاثة وأمها وأختها جالسين حول المائدة، ورأس كل منهم أمامه، ويداه ممسكتان برأسه المفصول، ووسط المائدة إناء كبير من البلاستيك مليء بالدم.

#### طبقا للقس سانتياجو:

لا تكتفى فرق الموت بقتل المواطنين فى السلقادور، بل تفصل رءوسهم وتضعها على خوازيق. تنزع أحشاء الرجال وتقطع أعضاء ذكورتهم وتضعها فى أفواههم لا يكتفى الحرس الوطنى باغتصاب النساء، بل يقطع أرحامهم، ولا يكتفى بقتل الأطفال، بل يسحلهم على الأسلاك الشائكة أمام أعين آبائهم.

تم ذبح عشرات الآلاف، وتحول أكثر من مليون إلى لاجئين. تلك القصة البشعة في تاريخ الولايات المتحدة ليست خارج المنافسة.

#### تعليم نيكاراجوا درساء

لم يتجاهل التيار الرئيسى للإعلام الأمريكى فى السبعينيات السلقادور فقط. فكل ما بثته شبكات التليفزيون قبل إقصاء الدكتاتور «أناستاسيو سوموزا» من الحكم عام ١٩٧٩ عن نيكاراجوا كان ساعة واحدة، وكانت عن زلزال ماناجوا عام ١٩٧٢.

نشرت النيويورك تايمز ثلاث مقالات عن نيكاراجوا في المدة من عام ١٩٦٠ وحتى عام ١٩٧٨ . لم تكن نيكاراجوا خالية من الأحداث، ولكن لم يكن هناك ما يهدد استقرار واستبداد «سوموزا» الطاغية .

وعندما تعرض دور «سوموزا» للتحدى في أواخر السبعينيات بواسطة الساندنيستا، حاولت الولايات المتحدة تثبيت ما أطلقت عليه السوموزية ولكن بدون «سوموزا»! والترجمة الفعلية لهذا، هي الإبقاء على النظام الفاسد المستبد ولكن بدون «سوموزا». لم تنجح المحاولة، فحاول الرئيس «كارتر» الإبقاء على الحرس القومي كقاعدة للقوة الأمريكية.

غيز الحرس القومى بالوحشية والسادية. في يونيو عام ١٩٧٩، مارس الحرس فظائعه ضد جبهة الساندنيستا. قصف مساكنهم في ماناجوا بالقنابل، ليقتل عشرات الآلاف. وحينذاك تحرك السفير الأمريكي فأرسل للبيت الأبيض: ستكون بئس النصيحة أن نخبر الحرس بأن ينهى القصف، لأن ذلك قد يعرقل سياسة الاحتفاظ بهم في السلطة، والساندنيستا خارجها.

بعد أيام قليلة، هرب «سوموزا» إلى ميامى، ومعه ما تبقى من ثروات نيكاراجوا، ثم انهار الحرس الوطنى.

كذلك هرب «كارتر» قادة الحرس الوطنى من نيكاراجوا على متن طائرات الصليب الأحمر (جريمة حرب من الناحية القانونية)، وبدأ إعادة تشكيل الحرس على حدود نيكاراجوا، وقد استعان بالأرچنتين كوكيل. وفى ذلك الوقت، كانت الأرچنتين تحت چنرالات النازى الجدد \_ ولكنهم كانوا فى استراحة قصيرة بين الأشواط العديدة فى تعذيب وقتل مواطنيهم \_ وسرعان ما عاد الحرس باسم جديد: الكونترا، أو مقاتلو الحرية.

أطلق ريجان الكونترا في حرب إرهابية واسعة ضد شعب نيكاراجوا، صاحبتها حرب اقتصادية أفظع، وهدد وتوعد كل من تسول له نفسه بإرسال المساعدة للشعب.

وبرغم المساعدة العسكرية للكونترا، والتي بلغت مستويات فلكية، فإن جبهة الولايات المتحدة لم تستطع حسم المعركة العسكرية.

ما الذي جعل الولايات المتحدة تتورط إلى هذا الحد في نيكاراجوا؟ أوضحت «أوكسفام» \_ المنظمة الدولية للنمو \_ السبب الحقيقي من خلال خبرتها في ٧٦ دولة نامية . لاحظت أن «نيكاراجوا كانت استثناء في شدة التزام حكومتها في تحسين أحوال معيشة الشعب، وتشجيع اشتراكه الفعال في ذلك».

تميزت نيكاراجوا عن بلاد أمريكا الوسطى الأربعة التى مارست فيها أوكسفام نشاطها (السلقادور \_ جواتيمالا \_ هندوراس \_ نيكاراجوا) في برامجها وخدماتها الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة وملكية الأرض، خاصة بين الطبقات الفقيرة.

روت بقية الوكالات قصصا مماثلة عن نجاح نيكاراجوا. وفي عام ١٩٨٣، استخلص بنك التنمية الدولى الأمريكي: «حققت نيكاراجوا تقدمًا جديرًا بالملاحظة في المجال الاجتماعي، والذي يضع قاعدة التنمية الاجتماعية الاقتصادية طويلة المدى».

أرعب نجاح الساندنيستا في الإصلاح مخططى السياسة الأمريكية. فقد خشوا\_ كما قال «جوزيه فيجريه» أبو الديمقراطية في كوستاريكا\_من أنه لأول مرة، تقلدت السلطة في نيكاراجوا حكومة يهمها أمر الشعب.

(على الرغم من أن فيجريه ظل قائدا للديمقراطية في أمريكا الوسطى لمدة ٤٠ سنة، فرؤيته الثاقبة كانت محظورة تماما عن العرض في وسائل الإعلام الأمريكية).

تفاخر أحد مسئولى الخارجية الأمريكية عام ١٩٨١ بأننا «سوف نحول نيكاراجوا الى ألبانيا أمريكا الوسطى» أى بلد فقير معزول راديكالى، حتى يتحطم حلم الساندنيستا بجعل نيكاراجوا نموذجا سياسيا جديدا يحتذى بين دول أمريكا الوسطى.

قال الچورچ شولتزاعن الساندنيستا: سرطان هنا يجب استئصاله. وعلى

الطرف الآخر من الطيف السياسي، قال السناتور الليبرالي البارز «آلان كرانستون»: إذا لم يمكن تدمير الساندنيستا، فعلينا أن نجعلهم يتقيحون في شرابهم.

وعلى هذا، شنت الولايات المتحدة هجوما ثلاثيا على نيكاراجوا:

الأول: ضغطنا على البنك الدولي وبنك التنمية الدولي ـ الأمريكي لإنهاء مشروعاتهم ومساعداتهم.

الثاني : أشعلنا حرب الكونترا بجانب الحرب الاقتصادية لإنهاء خطر التهديد بالمثل الطيب، كما لاحظته أوكسفام، والقضاء على آمال الإصلاح الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

كتب واحد من أفضل المراسلين في أمريكا الوسطى «جوليا برستون»، وكان يعمل لدى بوستون جلوب: «صرح مسئولو الإدارة [الأمريكية] بأنهم راضون برؤية الكونترا تضعف الساندنيستا بجعلهم يستهلكون الثروات الطبيعية النادرة في نيكاراجوا في الحرب، بدلا من البرامج الاجتماعية». وهذا أمر بالغ الأهمية، نظرا لأن البرامج الاجتماعية هي بمثابة القلب في «المثل الطيب» الذي يمثل خطر التهديد بانتقال العدوى للدول الأخرى، ومن ثم تآكل الأنظمة الأمريكية التي تقوم على الاستغلال والرشوة.

أرسلنا مساعدات إنسانية هائلة بعد زلزال عام ١٩٧٢، ذهبت أكثرها إلى جيوب صديقنا «سوموزا» وأصدقائه. أما بعد أكتوبر عام ١٩٨٨ (إعصار جوان) وكانت المأساة أكبر فقد امتنعنا عن إرسال أى مساعدات، ولا حتى بنس واحد، وضغطنا على حلفائنا ليفعلوا مثلنا! ربما لأنه في تلك الحالة قد تصل المساعدات للشعب!

ساعدنا ذلك الإعصار المدمر بآثاره السلبية على الاقتصاد في نيكاراجوا، على الزعم بأن سوء الإدارة الاقتصادية أسفرت عن الفقر والجوع. ومرد ذلك كله إلى أنهم لا يعملون تحت مظلتنا، فيجب أن يجوعوا بل ويموتوا.

الثالث: استخدمنا الخداع والتزوير الديپلوماسي. وكتب «توني أفريجان» في

جريدة ميسو أمريكا التي تصدر في كوستاريكا: «وقعت الساندنيستا في الفخ الذي نصبه رئيس كوستاريكا «أوسكار آرياس» وبقية رؤساء أمريكا الوسطى».

كانت اتفاقية السلام في نيكاراجوا في أغسطس عام ١٩٨٧ صفقة جيدة. كتب «أفريجان» أنهم سيقدمون الانتخابات أشهرا قليلة، ويسمحون بجراقبة دولية، كما صنعوا عام ١٩٨٤ «في مقابل تسريح الكونترا وإنهاء الحرب». التزمت حكومة نيكاراجوا باتفاقية السلام، ولكن لم يلق أي طرف آخر إليها بالا، لا «أرياس» ولا البيت الأبيض ولا الكونجرس، ولا المخابرات الأمريكية، والتي في الواقع ضاعفت ثلاث مرات إمداداتها للكونترا. وبعد شهور قليلة، شيعت اتفاقية السلام إلى مثواها الأخير.

عندما بدأت الحملات الانتخابية، أعلنت وأوضحت الولايات المتحدة أن المقاطعة الاقتصادية التي تخنق البلاد سوف تستمر، وأن نشاط الكونترا سوف يستمر، إذا ما فازت الساندنيستا بالانتخابات.

لا يعتبر أحد أن إجراء انتخابات تحت وطأة الحرب الاقتصادية، وإرهاب الكونترا [والولايات المتحدة من وراء ذلك] هو إجراء انتخابات حرة وعادلة.

إذا حدث ما يشبه ذلك من أعدائنا . . . أترك لك تخيل تغطية وسائل إعلامنا لذلك .

الشيء المذهل في كل ذلك، أنه على الرغم من كل ذلك، حصلت الساندنيستا على • ٤٪ من الأصوات. . . وخرجت العناوين الرئيسية للنيويورك تايمز تزف بشرى «انتصار السياسة الأمريكية العادلة»، و «البهجة التي وحدت الجميع».

تمثل إنجازات الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى مأساة كبرى، ليس بسبب فداحة الخسائر الإنسانية فقط، ولكن لأنه كانت هناك فعليا فرص حقيقية للتقدم في المجال الاجتماعي ولتحقيق الديمقراطية، ومن ثم تحقيق المتطلبات البشرية، وظهرت بوادر النجاح في السلقادور وجواتيمالا ونيكاراجوا، وهذا هو بالضبط ما

خاف منه مخططو السياسة الأمريكية، فاجتثوا مصادر التهديد، وربما لمدة طويلة جدا.

## تحويل جواتيمالا إلى ساحة قتل:

هناك مكان ما في أمريكا الوسطى، حظى ببعض التغطية في الإعلام الأمريكى: جواتيمالا. قامت ثورة في عام ١٩٤٤ أسست حكومة ديمقراطية، واتخذت من «الصفقة الجديدة» لروزفلت نموذجا. وبدت بشائر نجاح التنمية الاقتصادية المستقلة.

أثار ذلك زوبعة هيستيرية في واشنطن، صورت المخابرات الأمريكية تهديدات الديمقراطية الرأسمالية في جواتيمالا. حذر كل من «أيزنهاور» و «دلاس» أن أمن الولايات المتحدة أصبح على المحك، وأنها باتت في خطر، ما لم يتم التخلص من القيروس.

وصفت مذكرة للمخابرات الأمريكية الموقف في جواتيمالا عام ١٩٥٢ بأنه معاد للمصالح الأمريكية، وواقع تحت تأثير الشيوعيين الذين يروجون للإصلاحات الاجتماعية والسياسات الوطنية، والذين يدعمون النشاطات المعادية لأمريكا.

استمرت المذكرة شارحة الشعبية التي حصلت عليها الحكومة من جراء كبتها للمصالح الاقتصادية للشركات الأجنبية، خصوصا الشركة المتحدة للفواكه، لصالح الشركات الوطنية.

أصبحت الأمور أسوأ عند نجاح استصلاح الأراضى. يهدد كل ذلك بأن تنتقل العدوى للدول المجاورة.

باختصار، أصبح الموقف فظيعا تماما بالنسبة للولايات المتحدة، مما يستحق انقلابا عسكريا، يحكم حتى الآن، مع تدخلنا من حين لآخر لضبط المسائل.

تجاوزت الوحشية مقاييسها في أواخر السبعينيات، مما آثار الاحتجاجات الشفوية وخدمات «الشفايف»، ولكن استمرت المساعدة العسكرية للحكومة الجديدة، على الرغم من إدارة «كارتر» المعنية بحقوق الإنسان.

تضامن معنا حلفاؤنا، خصوصا إسرائيل (التي تعتبر حليفا إستراتيچيا. . ألم تنجح في تأسيس إرهاب الدولة؟).

أما تحت تأييد «ريجان» فقد كاد التطهير العرقى يصبح مصدرا للفخر!

أيدت واشنطن الريوت مونت وأشاد به الريجان على أنه الرجل المتفاني في خدمة الديمقراطية. نجح المونت في أوائل الثمانينيات في ذبح عشرات الآلاف، أغلبهم هنود يعيشون في المرتفعات، مع ما لا يعد ولا يحصى من ضحايا التعذيب والاغتصاب. وأبيدت بعض المناطق على بكرة أبيها.

فى عام ١٩٨٨، فجر إرهابيو الحكومة (بدعم وتمويل الولايات المتحدة) الجريدة الجديدة لا إيبوكا. ولم يثر الأمر اهتمام الإعلام ولا الحكومة الأمريكية. أما عندما أغلقت جريدة لابرنسا، التي تمولها الولايات المتحدة (والتي تؤيد إرهاب الجيش، الذي تسانده بالطبع الولايات المتحدة، والتي تدعو علنا لإسقاط حكومة الساندنيستا) إثر بعض الأحداث، انفجر بركان غضب الإعلام الأمريكي على الحكومة الشمولية.

هرب «چوليو جودوى» الصحفى فى لا إيبوكا من جواتيمالا بعد تفجير صحيفته، وقال نقلا عن ديپلوماسى غربى: «لن يكون هناك أمل، ولا ذكر للحقيقة، فى المنطقة، مادام الأمريكيون مصرون على أسلوبهم».

# غسزوپنما،

سيطرت الصفوة الأوروپية على مقادير پنما، على الرغم من أنها أقل من ١٠٪ من السكان. تغير ذلك في عام ١٩٦٨ عندما قاد الچنرال «أومار توريجو» انقلابا سمح للسود والمستيزو (الأجناس المخلّطة) والفقراء بالاشتراك ولو بنصيب متواضع في حكمه الدكتاتوري.

قُتل "توريجو" عندما سقطت طائرته عام ١٩٨١، وفي عام ١٩٨٣ سيطر على الحكم «مانويل نوريجو» والمخابرات الحكم «مانويل نوريجا» المجرم الذي عمل لحساب كل من «توريجو» والمخابرات الأمريكية.

تعلم حكومة الولايات المتحدة أن «نوريجا» متورط في تجارة المخدرات منذ عام ١٩٧٢، إن لم يكن من قبل، وقد فكرت إدارة «نيكسون» في اغتياله، ولكنه ظل في كشوف مرتبات المخابرات الأمريكية. وفي عام ١٩٨٣، استخلص تقرير إحدى لجان الكونجرس أن پنما مركز لتجارة المخدرات وغسيل أموالها.

استمرت حكومة الولايات المتحدة في تقدير خدمات «نوريجا». وفي مايو عام ١٩٨٦، أشاد مدير وكالة مكافحة المخدرات بسياسته الشديدة في محاربة المخدرات. وبعد ذلك بسنة، أشاد نفس المدير بتعاوننا الوثيق مع «نوريجا»، بينما أوقف المدعى العام «إدوين ميسه» تحقيقات وزارة العدل عن نشاطات «نوريجا» الإجرامية. وفي أغسطس عام ١٩٨٧، عارض «إليوت إبرامز» أحد مسئولي الخارجية الأمريكية (المسئولين عن أمريكا الوسطى وبنما) قرارا للكونجرس يدين «نوريجا».

وبعد ذلك كله، عندما وجهت الاتهامات لنوريجا عام ١٩٨٨، رجعت كلها\_ عدا واحدا\_لفترة ما قبل عام ١٩٨٤، عندما كان رجلنا، يخدم مصالحنا بكفاءة واجتهاد!

القصة معروفة ومتوقعة ومكررة. يتحول الحاكم من الصديق اللطيف، الذى يعتمد عليه \_ فيستحق التأييد، ويكال له المديح والثناء \_ إلى الطاغية الفاسد المستبد فور أن يبدأ بارتكاب جريمة الاستقلال. الخطيئة الشائعة هي تجاوز سرقة فقراء شعبه \_ الأمر المقبول في حد ذاته لدينا \_ إلى البدء في التدخل فيما لا يعنيه من أمور الصفوة ومصالح رجال الأعمال والشركات الكبرى (الأمريكية بالطبع).

أصبح «نوريجا» متهما بتلك الجرائم في منتصف الثمانينيات، كذلك فإنه مناطنا ضمن تهم أخرى \_ تردد في مساعدة الكونترا. وبالطبع فإن استقلاله يهدد مصالحنا في قناة پنما. بدءا من ١ يناير عام ١٩٩٠، تسترد پنما معظم قناتها، وتعود إليها القناة كاملة بحلول عام ٢٠٠٠، لذا وجب علينا التأكد من أن پنما كلها تصبح في أيدينا قبل أن تعود إليها قناتها.

ولكن بما أننالم نعدنثق في «نوريجا»، فيجب عليه أن يذهب. تبدأ القصة المكررة بأن تفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا لتدمير الاقتصاد البنمي وبالطبع يقع العبء الأكبر على الفقراء ومن ثم يكره البنميون «نوريجا» (ولديهم أسباب كثيرة أخرى)، ويتمنون هم أيضا ذهابه.

يتهيأ المسرح حينذاك الانقلاب عسكرى، الأمر الذى حدث ولكنه أخفق! حتى جاء ديسمبر عام ١٩٨٩، فاحتفل الأمريكيون بسقوط حائط برلين، ونهاية الحرب الباردة، وبالمرة غزوا پنما، وقتلوا المئات وربما الآلاف (فلا يهم هذا أحدا)، وأعادوا السلطة للصفوة البيضاء، ولتحتفل هى بعودة قناة پنما فى ظل حكومتها الوطنية التى تعمل بإخلاص لصالح الولايات المتحدة!

اتبع الإعلام الأمريكي خط الحكومة طوال العملية، واختار الأبطال والأشرار بدقة. وما كنا نصفح عنه أصبحنا نعتبره جريمة. فعلى سبيل المثال، فاز بانتخابات الرئاسة في پنما عام ١٩٨٤ «أرنولف أرياس»، ولكن «نوريجا» سرق الانتخابات عن طريق العنف والنصب.

في ذلك الوقت، كان «نوريجا» رجلنا المطيع في پنما، بينما كان «أرياس» يحمل في فكره وفكر حزبه جراثيم الوطنية الزائدة.

إذن كان لابد على إدارة «ريجان» أن تصفق لانتصار «نوريجا» وترسل وزير الخارجية «چورچ شولتز» بتهنئة خاصة للديمقراطية الجديدة الخاصة في پنما، عسى أن تهتدي بها الساندنيستا الضالة.

ترفُّع الإعلام الأمريكي عن الخوض في نقد انتخابات پنما.

كرر "نوريجا" احتياله في انتخابات عام ١٩٨٩، وفي هذه المرة سرق "جيلرمو إندارا" ممثل رجال الأعمال. مارس "نوريجا" عنفا أقل، ولكن إدارة "ريجان" أعطت إشارة التحول، فانفجر بركان غضب الإعلام على تجاوزات "نوريجا" ضد الديمقراطية.

ثم ارتفعت نغمة انتهاك حقوق الإنسان، الأمر الذى لم يكن قد بلغ أبصارها ولا حتى مسامعها (الانتقائية) من قبل. وعندما غزت الولايات المتحدة پنما في ديسمبر عام ١٩٨٩، كان الإعلام الأمريكي قد فرغ من طبع صورة «نوريجا» الشيطان في رءوس الشعب.

كان «تيد كوبيل» يردد ويؤكد ويكرر بكل همة ونشاط أن ««نوريجا» ينتمى لنفس عينة رجال مثل القذافي، عيدى أمين، آية الله الخوميني. . «الذين يجب على الشعب الأمريكي أن يكرههم».

أما «دان راتر» فقد رفعه لرأس قائمة أكبر مجرمي ولصوص وتجار مخدرات العالم. وفي الحقيقة، فإن «نوريجا» ليس أكثر من مجرم صغير، كما كان طوال سنوات استقراره في قائمة مرتبات المخابرات الأمريكية.

نشرت «أمريكا تراقب» عام ۱۹۸۸ تقريرا عن انتهاك «نوريجا» لحقوق الإنسان. ولكن أوضح هذا التقرير نفسه، وغيره، أن تلك الفترة أفضل من قبلها، عندما كان «نوريجا» رجلنا، بل وأفضل من انتهاكات أشد يقوم بها آخرون (من رجالنا) في المنطقة.

خذ مثلا «تروجيليو» دكتاتور جمهورية الدومينيكان الذى نسانده، و «سوموزا» دكتاتور نيكاراجوا و «ماركوس» دكتاتور الفلپين، و «روفالبيه» دكتاتور هايتى، و آخرين من طائفة الرؤساء المجرمين فى ثمانينيات أمريكا الوسطى. كانوا كلهم أكثر وحشية من «نوريجا»، ولكن ساندتهم الولايات المتحدة بثقل وحماسة طوال عهودهم المليئة بالفظائع والإرهاب، مادامت الأرباح تتدفق من بلادهم إلى الولايات المتحدة.

استمرت إدارة «چورچ بوش» في تكريم كل من «موبوتو ـ صدام حسين ـ سوهارتو» وجرائمهم كلهم أسوأ من جرائم «نوريجا».

في اللحظة نفسها التي غزت فيها الولايات المتحدة پنما بسبب انتهاكها لحقوق

الإنسان، أعلنت إدارة «بوش» عن صفقة تكنولوچيا عالية للصين ـ وتحت ضغط رجال الأعمال ـــ وكان ذلك بعد مذبحة ميدان تياناغن الشهيرة في بكين.

كذلك في نفس يوم غزو پنما، أعلن البيت الأبيض (ونفذ بعد ذلك) رفع الحظر عن العراق، وبررت الخارجية الأمريكية ذلك \_ بوجه مكشوف \_ أن الهدف من وراء زيادة صادراتنا، هو يَأْهيلنا لوضع يسمح لنا بطريقة أفضل أن نجعل العراق يحترم حقوق الإنسان.

استمرت الإدارة الأمريكية في مساندة «صدام» ضد معارضيه، وأجهضت مجهودات الكونجرس لإدانة جرائمه الفظيعة. مقارنة فظائع «نوريجا» بفظائع بغداد وبكين، تجعله يبدو كالأم تريزا.

بعد الغزو، أعلن «بوش» عن مساعدة قدرها بليون دولار لينما، ٤٠٠ مليون دولار حوافز للتصدير لينما، ١٥٠ مليونا قروضا دولار حوافز للتصدير لينما، ١٥٠ مليونا قروضا وضمانات للمستثمرين الأمريكيين.

أعادت الولايات المتحدة القوة لرجال البنوك، واستأنفوا أعمالهم في غسيل أموال المخدرات، حتى إن نشاط «نوريجا» السابق في تجارة المخدرات يعد تافها بالنسبة لما وصل إليه الحال، وازدهر الاقتصاد الپنمي كله نتيجة لذلك.

بصفة عامة، عادت الأمور في پنما لما كانت عليه، مع فارق واحد، أن البلد أصبحت في يد خادم يعتمد عليه.

# تطعيم جنوب شرق آسيا،

تبين لوزارة الخارجية في عام ١٩٤٨ أن القييت منه حركة مقاومة الفرنسيين بقيادة «هوشى منه» هي التيار الوطني في البلاد. ولكنهم لن يتخلوا عن القيادة للأقلية من الصفوة. فضلت الحركة التنمية المستقلة وتجاهلت مصالح المستثمرين الأجانب.

تزايد الخوف من نجاح الڤييت منه، الأمر الذي يهدد بانتشار الڤيروس لبقية المنطقة.

ماذا تفعل إذا كان لديك ڤيروس؟

أولا: تقضى عليه.

ثانيا: تقوم بعملية تطعيم لمن تظن أن الڤيروس سيطولهم.

تلك هي الخطوط الإستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة مع دول العالم الثالث.

الأفضل أن تقوم القوات المحلية بتدمير الڤيروس، فإذا لم تفلح، فعليك أن تحوم به في بعض تحرك قواتك. يكلف ذلك أكثر، ويبدو قبيحا، ولكن عليك أن تقوم به في بعض الأحيان.

و ثيتنام هي إحدى المناطق التي كان علينا أن نؤدي فيها العمل بأنفسنا.

عطلت الولايات المتحدة كل محاولات التسويات السياسية للصراع إلى أواخر الستينيات، وحتى محاولات چنرالات سايجون (أولادنا في المنطقة)، لأن تسوية الصراع تعنى إمكانية النجاح في التنمية بمعزل عن النفوذ الأمريكي، وهو أمر مرفوض.

بدلا من ذلك، أنشأنا نظاما إرهابيا في قيتنام الجنوبية على غرار ما فعلنا في أمريكا اللاتينية وجعلناه على قمة الدولة، ومنعنا إجراء انتخابات لأننا تيقنا من فوز الفريق الآخر (وقوضنا أول انتخابات حرة في لاوس بسبب فوز الفريق الآخر).

صعدت إدارة «كنيدى» الهجوم على ثيتنام الجنوبية من إرهاب دولة شامل إلى عدوان جهارا نهارا. أرسل «چونسون» حملة عسكرية هائلة إلى ثيتنام الجنوبية ووسع دائرة الحرب لتشمل كل الهند الصينية.

قتلنا الڤيروس، وستكون تلك المنطقة جد محظوظة إذا شفيت من العلاج بعد مائة عام! فى الوقت الذى انهمكت فيه الولايات المتحدة فى استئصال القيروس من ڤيتنام، منعت انتشاره بتأييد «ماركوس» فى الفليين عام ١٩٦٥، وتأييد «ماركوس» فى الفليين عام ١٩٧٧، وتأييد الأحكام العرفية فى كوريا الجنوبية وتايلاند.

رحب الغرب بانقلاب اسوهارتو في إندونيسيا، ولأنه قضى على الحزب الوحيد الذي له قاعدة شعبية، ولو كان ثمن ذلك ذبح ما يقرب من ٠٠٠, ٠٠٠ رأس بشرية. الأمر الذي وصفه المفكر البارز الچيمس ريستون في النيويورك تايمز ب الأمل في آسيا مؤكدا في نشوة أن للولايات المتحدة يدا بيضاء في هذا الانتصار!

ابتهج الغرب لإقامة علاقات عمل مع القائد الجديد المعتدل اللطيف «سوهارتو»، كما وصفته كريستيان ساينس مونيتور، بعد أن غسل يده من بعض دماء الضحايا.

أما الإيكونومست اللندنية المحترمة، فقد قالت عن «سوهارتو»: إنه احتل مكانه في القلب!

بعد انتهاء حرب ڤيتنام عام ١٩٧٥، انصب اهتمام سياستنا الخارجية على إيقاع أشد قدر من الكبت والمعاناة على تلك البلاد التي دمرناها عندما تجرأت علينا. بلغت القسوة في ذلك درجات مذهلة.

عندما أراد البعض إرسال أقلام رصاص لكمبوديا، حاولت الخارجية منعهم، وعندما حاولت أوكسفام إرسال عشر مضخات، أظهرت وزارة الخارجية رد الفعل نفسه . وتكرر ذلك عندما حاولت بعض الجماعات الدينية إرسال جواريف إلى لاوس لحفر آبار في الأماكن التي أفلتت من القصف الأمريكي. وعندما حاولت الهند إرسال مائة جاموسة لڤيتنام بعد أن أفنت الهجمات الأمريكية أعدادا هائلة من القطعان هددت الولايات المتحدة الهند بإلغاء مساعداتها الغذائية.

لا توجد درجة من القسوة يتوقف عندها ساديو واشنطن، أما الطبقات المتعلمة، فإنها تعلمت ما يكفى لأن تدير أبصارها في اتجاه آخر. وصل بنا الأمر إلى أن ساعدنا «پول بوت» والخمير الحمر حتى نستنزف ثيتنام، ونقتل الثيروس.

يجب أن يتعلم العالم الثالث الدرس جيدا، يجب ألا يتجرأ أحد على أن يرفع رأسه، وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبات لا ترحم نظير ارتكابه تلك الجريمة التي لا تغتفر.

#### حرب الخليج:

يجب أن نرفع ركامات پروپاجندة الإعلام حتى نرى حقيقة الأمر.

عندما غزا العراق الكويت في أغسطس عام ١٩٩٠، أدان مجلس الأمن العراق و فرض عليه حظرا فوريا .

لماذا كان رد الفعل سريعا هكذا؟ ولماذا كان قويا بتلك الدرجة غير المسبوقة؟

لدى تحالف حكومة الولايات المتحدة مع الإعلام الأمريكي إجابة جاهزة لذلك، مؤداها:

أولا: مَثَّلَ الاعتداء العراقي جريمة فريدة، مما استحق رد فعل خشنا بطريقة فريدة. و «تقف أمريكا \_ كما وقفت دائما \_ ضد العدوان، وضد أولئك الذين يستخدمون القوة ويخرقون القانون». هكذا أخبرنا الرئيس «بوش» غازى پنما، والرئيس الوحيد في العالم الذي أدانته محكمة العدل الدولية، بسبب استخدامه غير القانوني للقوة، وذلك في سياق إدانتها للاعتداء الأمريكي على نيكاراجوا.

كررت وسائل الإعلام والطبقات المتعلمة ما حفظته عن ظهر قلب عن رئيسها، وهي تذوب مهابة وخشوعا لمبادئ الرئيس السامية العالية!

ثانيا: كررت وسائل الإعلام والطبقات المتعلمة \_وراء إدارة "بوش" \_ فى مناجاة ابتهال وشكر، أن الأم المتحدة أصبحت \_ أخيرا \_ قادرة على أن تقوم بدورها الذى أنشئت من أجله، بعد أن استحال ذلك أيام الحرب الباردة.

لا يصمد أى من الادعاءات السابقة أمام التدقيق، فلم تكن هناك مبادئ سامية ولا عالية لدى الولايات المتحدة، كل ما في الأمر أن «صدام حسين» مارس عدوانه على الطرف الخطأ(\*).

ولم تصل فظاعاته في الكويت لما وصلت إليه فظاعات أصدقائنا في أمريكا الوسطى ولا الهند الصينية (ولا ننسى أننا في وقت من الأوقات دعمنا القاتل الذي يندر أن يأتي التاريخ بأمثاله پول بوت) ولا إندونيسيا.

أما مسألة حمد الله على أن الأم المتحدة أصبحت أخيرا قادرة على أداء دورها، فالحقائق التى تفند ذلك واضحة، ولكن يعتم عليها حماة المواءمة السياسية. فلسنوات طويلة أعاقت القوى العظمى عمل الأم المتحدة، خصوصا الولايات المتحدة، وليس الاتحاد السوڤيتى ولا العالم الثالث. ومنذ عام ١٩٧٠، عطلت الولايات المتحدة قرارات مجلس الأمن باستخدامها «الڤيتو» أكثر من أى دولة أخرى، وتأتى بريطانيا فى المركز الثانى وفرنسا فى الثالث، أى أن العالم الغربى سيطر على المراكز الثلاثة الأولى فى استخدام الڤيتو.

وسجلنا في الجمعية العمومية مشابه لسجلنا في مجلس الأمن. أما أقصى ما استطاعه العالم الثالث فهو نداءات الضعيف للقوى بأن يراعى القوانين الدولية.

لم تكن الاستجابة السريعة القاسية \_غير المسبوقة للأم المتحدة إلا نتيجة عمل وضغط الولايات المتحدة، وموافقة بريطانيا وفرنسا على ذلك.

سرعان ما تحركت الولايات المتحدة لإجهاض أي حل دپلوماسي، ونقلت قوات هائلة للخليج، وتبعتها بريطانيا.

<sup>(\*)</sup> كان «صدام حسين» قبل غزو الكويت طاغية دمويا عندما حارب إيران ثماني سنوات ودعمته أمريكا وأوروپا والعرب. وكان «صدام حسين» طاغية دمويا عندما خنق حلبجة بالغازات السامة. وكان «صدام حسين» طاغية دمويا عندما فتك بأى معارضة داخلية، ولكنه في كل ذلك لم يضر مصالح أمريكا، بل خدمها ، خاصة في حرب إيران.

كان يمكن إرسال قوة كافية لضمان الحظر.

لماذا لم يكن الحل الدپلوماسي مطلوبا؟

بعد أسابيع قليلة من غزو العراق للكويت في ٢ من أغسطس عام ١٩٩٠، بدأت تظهر بوادر تسوية سلمية. فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم ٦٦٠ والذي يدعو العراق للانسحاب من الكويت، مع مفاوضات مباشرة للجانبين حول مسألة الحدود. وقد كان مجلس الأمن يبحث عرضا عراقيا بالانسحاب من الكويت في منتصف الشهر.

ظهر أن هناك مسألتين: الأولى منفذ للعراق على الخليج، بمقتضى اتفاقية أو ما أشبه على منطقتين غير مأهولتين بالسكان، يغطيهما المد وينحسر عنهما الجزر، أخذتهما الكويت من البريطانيين خلال وجودهم في المنطقة.

والثانية حل النزاع الخاص بحقل بترول داخل حدود الكويت بميلين أو في المنطقة التي أثار العراقيون النزاع عليها.

رفضت الولايات المتحدة عرض العراق وأى مفاوضات. وفي ٢٢ من أغسطس نشرت النيويورك تايمز أن إدارة «بوش» مصممة على إيقاف المسار الدپلوماسي خوفا من أن يفتت الأزمة.

آخر عرض أعلن عنه قبل قصف العراق، تضمن \_ كما أفاد المسئولون الأمريكيون في ٢ من يناير عام ١٩٩١ \_ انسحابا عراقيا كاملا من الكويت \_ دون التطرق لمسألة الحدود \_ ولكنه ارتبط بمسائل أخرى مثل: القضاء على أسلحة الدمار الشامل في المنطقة كلها (بما في ذلك إسرائيل)، وتنفيذ كل قرارات الأم المتحدة الصادرة للمنطقة (بما في ذلك القرار رقم ٤٢٥ الصادر في مارس عام ١٩٧٨ ويقضى بانسحاب إسرائيل غير المشروط من جنوب لبنان).

ردت الولايات المتحدة بأنه لا سبيل للدپلوماسية! أخفى الإعلام الأمريكي الحقائق\_باستثناء نيوزداى\_وأشاد بالمثل العليا للرئيس المبجل «بوش».

قبل الغزو العراقي للكويت بعدة شهور، عرضت العراق على الولايات المتحدة تدمير أسلحتها الكيمياوية والبيولوچية، إذا ما قامت الدول الأخرى في المنطقة بتدمير أسلحة الدمار الشامل. كان «صدام حسين» وقتها حليفا وصديقا للرئيس المبجل صاحب القيم العليا «بوش». رحبت واشنطن بتدمير العراق لأسلحته، ولكن دونما ربط ذلك بدول المنطقة، ليس لأنه من الوارد أن تكون لإسرائيل أسلحتها الكيمياوية والبيولوچية فقط، بل لأن ترسانتها قد تحوى بالمصادفة! مائتي رأس نووية. ولكن «أسلحة الدمار الشامل لدى إسرائيل» جملة يحرم النطق بها من أى مسئول أمريكي. فمثل تلك الجملة تثير السؤال الخاطئ: لماذا كل هذه المساعدة لإسرائيل إذا كان تشريع المساعدة الخارجية منذ عام ١٩٧٧ سيمنعها عن أى دولة تطور سلاحها النووي؟

أجهضت الولايات المتحدة كل محاولات تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، بما في ذلك حق تقرير المصير. وقفت الولايات المتحدة \_ أكثر من عشرين سنة \_ بمعزل عن العالم في تأييدها الذي لا يفتر لإسرائيل. وفي أوج أزمة الخليج، اعترضت الولايات المتحدة وإسرائيل على الدعوة لمؤتمر عالمي لحل مشكلة الشرق الأوسط، وكان ذلك ضد ١٤٤ دولة.

كما بينا سابقا، تساند الولايات المتحدة بانتظام ومثابرة العدوان، بل وكثيرا ما تقوم به، وبجرائم أفظع من احتلال العراق للكويت.

خذ على سبيل المثال احتلال جنوب إفريقيا لناميبيا، الذى أدانته محكمة العدل الدولية والأم المتحدة في الستينيات. اتبعت الولايات المتحدة «السياسة الهادئة» و «الارتباطات البناءة» لعدة سنوات.

وأنجزت بنجاح تسوية كافأت بها جنوب إفريقيا على العدوان، فأخذت أراضي واسعة من ناميبيا، من ضمنها الميناء الرئيسي للبلد!

فى الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٨٨، خلال إدارتى «ريجان» و «بوش» فقط، أسفر عنف جنوب إفريقيا عن خسائر ٦٠ بليون دولار وأكثر من مليون ونصف المليون قتيل في الدول المجاورة.

برفضها للديلوماسية، حققت الولايات المتحدة أهدافها الرئيسية في الخليج.

قبضنا على مصادر بترول الشرق الأوسط، وقبضنا أرباحها الهائلة لتحسين اقتصادنا واقتصاد حليفتنا بريطانيا.

كذلك أحكمنا سيطرتنا على إمدادات البترول للعالم ودعمنا سيادتنا عليه، وأعطينا للعالم درسا في أن الحكم للأقوى.

بعد تحقيق كل ذلك، كان علينا عب المحافظة على الوضع في المنطقة كلها، بما في ذلك «صدام حسين» نفسه ضد أي تمردات شعبية أو شيعية أو كردية.

ولكن الإدارة الأمريكية لم تنجح في تحقيق ما أسماه "توماس فريدمان" المتحدث باسمها في النيويورك تايمز \_أفضل ما في كل العوالم: جبهة مثل الجونتا تحكم العراق بقبضة حديدية، وبدون "صدام". يأمل ذلك الفريدمان في إعادة الأيام الخوالي السعيدة عندما أحكم صدام قبضته على العراق لصالح أمريكا وحلفائها.

### العالم يستأجر فتوة:

سادت الولايات المتحدة على العالم اقتصاديا معظم فترات القرن الحالى، مما جعل استخدام السلاح الاقتصادى جذابا ومغريا. يشمل ذلك الحظر (غير القانونى) وفرض شروط صندوق النقد الدولى.

وفى العشرين سنة الماضية، أصاب الضعف الاقتصاد الأمريكي، نسبة إلى الاقتصاد الياباني، واقتصاد أوروپا التي تقودها ألمانيا (يرجع لسوء إدارة ريجان فضل كبير في ذلك).

ولكن في الوقت نفسه، تفوقت القوة الأمريكية بشكل كاسح على باقى القوى العالمية. ولكن القوة السوڤيتية مثلت حدودا لمجالات القوة الأمريكية، ومع تلاشى القوة السوڤيتية، أصبحت القوة الأمريكية أكثر حرية في ممارسة العنف في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي استراح له محللو ومخططو السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة.

فى أى مواجهة ، يحاول كل طرف أن يحولها للمجال الذى يتفوق فيه . وعند الولايات المتحدة ، القوة هى أحسن مجالاتها ، أما الوسائل السلمية والدپلوماسية وما إلى ذلك ، فللمنافسين القدرة نفسها إن لم يكن أكثر ، إلا في حالة أن تتم المفاوضات والخصم تحت ضغط القوة ، أو قوة الأمر الواقع .

وتحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الآخرين لفرض «النظام والاستقرار» الذى اختارته للعالم الثالث، ويجب على أولئك الآخرين أن يدينوا بالاحترام لها. يتكلف فرض ذلك النظام ما يتجاوز قدرة الاقتصاد الأمريكي. ولا يكفى تدفق أرباح البترول من الشرق الأوسط. إذن على اليابان وأوروپا أن تسهما في تكاليف حفظ ذلك النظام الذى يخدم مصالحهما. ركز وأكد المحرر الاقتصادى لجريدة شيكاجو تريبيون المحافظة على ذلك: «يجب أن تدفع القوى الغنية أجر حمايتنا لها، فنحن نحتكر القوة في سوق الأمن العالم، ونسيطر على اقتصاد العالم».

يأتي هذا الكلام من شيكاجو، فلذلك يجب أن ننصت إليه بكل جدية وحذر.

ولكن استخدام القوة للسيطرة على العالم الثالث هو الحل الأخير. فصندوق النقد الدولى وسيلة أرخص بكثير، يليه أعمال المخابرات الأمريكية، والبحرية الأمريكية. ولكن يجب دائما التلويح بالقبضة القوية (مع إجراء بيان عملى من حين إلى آخر).

يسبب دور المجرم الأجير معاناة في الداخل. اعتمدت كل القوى الصناعية الناجحة على الدولة لحمايتها، وتنمية مصالحها، والاستجابة لمطالب المستثمرين. وهذا (عمل الدولة) أحد أسباب النجاح.

سعت الولايات المتحدة لتحقيق ذلك، من خلال وزارة الدفاع (بما في ذلك وكالة الفضاء NASA وقسم الطاقة الذي ينتج الأسلحة النووية). ونحن الآن محصورون داخل تلك النظم للحفاظ على الصناعات التكنولوچية المتقدمة.

أضافت إدارة اريجان، مشكلات أخرى. أدى تحويل الثروات إلى أقليات غنية، مع سياسات حكومية أخرى، إلى موجة هائلة من التلاعب المالى والاستهلاك المفرط. ولكن لم يكن هناك إلا القليل من الاستثمارات الإنتاجية، وازدادت ديون البلد: الحكومة المؤسسات العائلات. وانجرف المجتمع في اتجاه غاذج العالم الثالث حيث تعيش جزر من الثراء الباذخ داخل بحار من الفقر والمعاناة.

عندما تفلح حكومة في تحقيق كل ذلك، ترى أنه من اللازم إيجاد وسيلة لإلهاء الشعب وصرف نظره. هناك قليل من الوسائل، أكثرها تقليدية العمل على تخويف الشعب من عدو مرعب يوشك على الإحداق بنا، مع تبجيل قادتنا الواعين الذين يعملون وسعهم لإنقاذنا.

كان السوقيت ذلك البعبع، مع صعوبة أخذ ذلك مأخذ الجد في الثمانينيات، كذلك «القذافي» وأعوانه من الإرهابيين العالميين، بل حتى جرانادا والساندنيستا الذين على وشك طرق أبواب تكساس. أو «نوريجا» وأتباعه من الأصل الإسپاني، وعامة العرب بعد كل ذلك! والبعبع الموضة هو «صدام» بعد ما ارتكب جريمته الوحيدة التي يستحق عليها العقاب \_ جريمة الخروج من الصف \_ في أغسطس عام ١٩٩٠.

أصبح من الضرورى الآن اكتشاف حقيقة أن العدو الرئيسي في العالم الثالث هو «الخروج من الصف».

ليس ذلك من قوانين الطبيعة، بمعنى أنه من الممكن تغييره، ولكن ذلك يحتاج إلى تغيير ثقافي واجتماعي ومؤسساتي (داخل أمريكا)، وتغيير النظام الديمقراطي الشكلي إلى نظام ديمقراطي حقيقي جديد، يتجاوز مظهر دورية الانتخابات التي تأتى بمن يخدم مصالح أصحاب المال والأعمال.

# الباب الثالث غسيل المنخ المحرب هي السلام .. الحرية هي العبودية المجهل هو القوة

مصطلحات السياسة لها معنيان، أحدهما معناها المعجمي المتعارف عليه، والثاني معناها الذي يخدم أيديولوچية الأقوى.

خذ «الديمقراطية» مثلا، معناها اشتراك الشعب في إدارة شئونه. ولكن عند أيديولوچية الأقوى، تعنى الديمقراطية نظاما تتخذ فيه صفوة رجال الأعمال القرارات، ويشاهد عامة الناس ذلك بدلا من أن يشاركوا فيه كما شرح «والترليمان». مسموح للعامة بالتصديق على قرارات من هم أفضل منهم، وبأن يميلوا بتأييدهم لهذا الطرف مرة، وللطرف الآخر مرة أخرى، ولكن عليهم ألا يتدخلوا فيما لا يخصهم، مثل السياسة العامة!

وإذا تخلى جزء من المجتمع عن عدم مبالاته، وبدأ ينظم نفسه ليدخل العمل العام، فهذه أزمة تصيب الديمقراطية، وتهديد يجب القضاء عليه بوسيلة أو بأخرى.

وخذ مثلا «الدفاع ضد العدوان». .

عندما هاجمت الولايات المتحدة جنوبي ڤيتنام في أوائل الستينيات، صرح «آدلاي ستيفنسون» بأننا ندافع عن الڤيتناميين الجنوبيين ضد «العدوان الداخلي»، أي عدوان القرويين الڤيتناميين ضد القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية،

وجيشها! اللذين قطعا كل تلك المسافة ليدافعا عن حكومة عميلة فاسدة نصبوها، لم تحز رضاء أي أحد في ڤيتنام، ناهيك عن أن يختارها أحد!

واليوم بعد ٣٠ سنة من تلك الحرب المأساة لا يتكلم «التيار الرئيسى» في الولايات المتحدة عن عدوان أمريكي على ثيتنام في الستينيات والسبعينيات (\*). مما يثبت انضباطا ليس له مثيل، يحق لحماة «المواءمة السياسية» أن يفخروا بإنجازه.

خذ مثلا مصطلح «عملية السلام». قد يظن بعض السذج أنها تعنى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بتنفيذ إسرائيل قرارات الأم المتحدة وانسحابها من الأراضى التي احتلتها، وقيام دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، طبقا أيضا لقرارات الأم المتحدة. ولكن عند أصحاب «المواءمة السياسية» (PC)، تعنى أن تعطل الولايات المتحدة كل سبل السلام وتدعم إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

هناك أمثلة أخرى كثيرة، خذ أيضا مصطلح «المصالح الخاصة».

اتهم جهاز العلاقات العامة للحزب الجمهوري في الثمانينيات \_ وبمثابرة وانتظام \_ الحزب الحزب المصالح الخاصة : النساء \_ الطبقة العاملة \_ كبار السن \_ صغار الفلاحين . . باختصار عامة الشعب .

قطاع واحد فقط من الشعب لم يذكره الجمه وريون ضمن أصحاب المصالح الخاصة: المؤسسات وأصحاب الأعمال.

ولكن ذلك منطقى، أليست مصلحة المؤسسات وأصحاب الأعمال هي مصلحة الأمة !

ومثلنا الأخير، مصطلح «المحافظون». أصبح المصطلح يصف من يدافعون عن

<sup>(\*)</sup> صدر في منتصف التسعينيات كتاب لـ «روبرت ماكنمارا» وزير الدفاع في إدارة الرئيس چونسون، وهو أحد المسئولين عن تصعيد حرب ثيتنام، جاء فيه أن تلك الحرب كانت غلطة! أي إنه يقول: قتلنا بطريق الخطأ ملايين قليلة من الثيتناميين، ومئات قليلة من آلاف الأمريكيين، وأصبنا بجراح أضعاف ذلك العدد، ودمرنا تماما آلاف القرى، وأنفقنا بضعة مليارات. وكانت مكافأة «ماكنمارا» على تصعيد تلك الحد، الخطأ أنه تولى رئاسة البنك الدولى، ربما ليمارس هوايته المحببة بوسائل أخرى.

الدولة القوية، والتي تتدخل بشكل واسع في الاقتصاد والحياة الاجتماعية. يدافعون عن الإنفاق الهائل للحكومة، والإجراءات الشديدة لحماية السوق وتأمينه، مما يتبعه تضييق الحريات الخاصة بكثرة القوانين والتشريعات، التي تهدف في المقام الأول إلى حماية الدولة المقدسة من تجاوزات الأفراد. باختصار، تلك البرامج التي هي على العكس تماما مما يدعو إليه «المحافظون» بالمعنى التقليدي للمصطلح.

#### وسائل الإعلام:

سواء كانت وسائل الإعلام «ليبرالية» أو «محافظة»، فإنها مؤسسات كبرى، تبيع منتجاتها للسوق. ما السوق هنا؟ ومن المشترى؟ وما المنتج؟

السوق هنا هي وسيلة الإعلام، والمنتج هنا هو المشاهدون، وعند الصفوة من وسائل الإعلام \_ التي تشكل النموذج الذي يتبعه الآخرون \_ المنتج هو أيضا الصفوة من المشاهدين. فوسيلة الإعلام تجذب المشاهدين إلى حيث تصطادهم الإعلانات، ويدفع أصحاب الأعمال عن أولئك المشاهدين للإعلام.

إذن لدينا مؤسسات كبرى تبيع المشاهدين لأصحاب الأعمال. فلا عجب إذن أن نجد صورة العالم التي تقدمها وسائل الإعلام ما هي إلا انعكاس ضيق ومنحاز لمالح وقيم البائعين والمشترين.

تدعم عناصر أخرى ذلك التشوه. يشارك مديرو الثقافة (المحررون - كتاب الأعمدة . . . إلخ)، في المصالح مع أصحاب الامتيازات من المديرين في المؤسسات والدولة. وفي الواقع، تجدهنا انتقالا منتظما لأصحاب الوظائف العليا بين المؤسسات الخاصة والحكومة والإعلام.

لا يتميز الناتج الإعلامي بالتناسق الدائم. فحتى يخدم الإعلام مصالح من يدفع، فعليه أن يقدم صورة حقيقية في النطاق المسموح به للعالم. تتعارض كرامة المهنة والأمانة أحيانا مع المهمة الرئيسية للإعلام. ولهذا يمكن للمرء أن يعلم الكثير من خلال رؤية نقدية وتشككية لما ينتجه الإعلام.

وسائل الإعلام ما هي إلا جزء واحد من النظام المعرفي الذي يضم المدارس والجامعات ونشرات الرأى . . وإن كانت دراسة النظام كله أصعب، فهناك من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نعتقد أنه يخدم المصالح نفسها .

لذلك النظام المعرفي، أو العقائدي والذي ينتج الپروپاجندا هدفان رئيسيان: الأول هو ما نسميه أحيانا «الطبقة السياسية»، وهي تقريبا ٢٠٪ من عدد السكان، المتعلمين نسبيا، واعين لحدما، يلعبون دورا لحدما في اتخاذ القرارات. قبولهم للپروپاجندا مهم جدا، طالما لهم وضع يسمح بالمشاركة في صنع وتنفيذ السياسة.

ثانيا: هناك ٨٠٪ من عدد السكان، يقول عنهم «ليهمان»: «المشاهدون»، «قطيع الدهماء المشغول والمذهول». على هؤلاء الالتزام بالنظام، والابتعاد عن طريق الناس ذوى الحيثية. هؤلاء هم الهدف الحقيقي لوسائل الإعلام الجماهيرية "The real Mass Media": جرائد التابوليد وما إليها. على الإعلام الإبقاء على ذلك القطيع من العامة في انشغاله وذهوله عن الحقائق.

لا يعنى ما سبق أن الناس لا يملكون تأثيرا على الإعلام، وأنه محصن ولديه مناعته التي لا يمكن اختراقها. كذلك يستطيع الإعلام المستقل أن يلعب دورا مهما، بالطبع ينقصه التمويل وهذا أصل تعريفه ولكنه يكتسب نفس أهمية المنظمات الأهلية: تجميع الناس محدودي الإمكانيات، والذين يمكن أن تتضاعف إمكانياتهم وفعالياتهم بذلك التجمع، وهذا بالضبط ما لا تريده الصفوة المسيطرة.

# الباب الرابع المستقبل

#### تغير الحال:

لقد تغير حال الدنيا في الثلاثين سنة الماضية. خذ مثلا إدارة كل من «كنيدى» و «ريجان» اللتين تشابهتا كثيرا في السياسات الرئيسية وفي الالتزامات. عندما أطلق «كنيدى» حملة پروپاجندا هائلة تندد به «الإرهاب الكوبى»، وذلك على الفور من فشل حملة خليج الخنازير لغزو كوبا، وبعد ذلك صعّد من مساندة إرهاب الدولة في جنوب ڤيتنام وأوصله إلى العدوان الأمريكي الصريح، لم يظهر أي رد فعل مؤثر إلا بعد أن أرسل مئات الآلاف من الجنود ووقعت كل الهند الصينية تحت وطأة العدوان الأمريكي الضحايا الآسيويين ومئات الآلاف من الضحايا الأسيويين ومئات الآلاف من الضحايا الأسيويين ومئات الآلاف من الضحايا الأمريكي الفحايا الأمريكيين.

قارن ذلك بما حدث عندما أشارت إدارة «ريجان» عن عزمها على التدخل العسكرى المباشر في أمريكا الوسطى، فانفجر الاحتجاج الشعبي بدرجة صرفت عزم الحكومة لحلول أخرى.

قد يتباهى القادة بأن الولايات المتحدة تجاوزت عقدة ثيتنام، ولكنهم يعلمون أفضل مما يزعمون. تسربت نشرة سياسة الأمن القومى لإدارة «بوش» عند بدء الاشتباكات الأرضية في حرب الخليج، وجاء فيها: «عندما تجابه الولايات المتحدة عدوا بالغ الضعف، فالتحدى الذي أمامنا ليس فقط هزيمته، ولكن هزيمته بسرعة وبحسم»، وأي شيء آخر سيكون محرجا، وقد يفتت الدعم السياسي.

التدخل العسكري التقليدي غير وارد في الزمن الحاضر، والمتاح فقط هو

الإرهاب المحدود، والذي يتم في الخفاء بدون أن يأخذ الناس خبرا، أو القضاء السريع الحاسم على العدو بالغ الضعف، بعد حملة پروپاجندا هائلة تصور ذلك العدو على أنه وحش ذو قوة لا توصف ولا تقهر.

# ماذا يمكنك أن تفعله ؟

فى كل بلد من العالم، هناك مجموعة ما تملك زمام السلطة. وليس سرا أن أصحاب القرار فى الاستثمار ماذا ينتج؟ ماذا يتم توزيعه؟ هم أصحاب السلطة الحقيقية فى الولايات المتحدة. وهم يريدون أن يكون الشعب سلبيا ساكنا [حائطيا بالتعبير المصرى الدارج]، حتى مجرد إلقائه الأسئلة يجعل حياتهم صعبة، فما بالك بكتابة الرسائل والتصويت فى الانتخابات والمشى فى المظاهرات السلمية؟

النقطة المهمة في ذلك هي الاستمرار في العمل السياسي المنظم، وممارسة الضغط طويل النفس لتحقيق المصالح العامة، واكتساب الخبرة لتحسين الأداء وجعله أكثر فاعلية.

أى نظام حكم، حتى لو كان دكتاتوريا فاشيا يمتثل لضغط الشعب. وهذا أمر حقيقى بكل تأكيد في بلد مثل بلدنا، حيث لجسن حظنا لا تمتلك الحكومة قوة كبيرة لتقويم الشعب.

ليست الانتخابات مجرد ذهاب قلة من المواطنين كل عدة سنوات للضغط على بعض الأزرار، ولكنها حتى يكون لها قيمة \_ تعنى أن يكون للمواطنين آراء، ومن ثم مواقف في الأحداث، علاوة على البرامج الرئيسية التي يريدون من الحكومة تطبيقها، ويضغطون على ممثليهم في مبيل تحقيق ذلك.

التأثير على أعضاء مجلس النواب، أسهل من التأثير على أعضاء مجلس الشيوخ، والتأثير على أعضاء مجلس الشيوخ أسهل من التأثير على رئيس الجمهورية، الذي هو في العادة في حصانة ومناعة من تأثير الشعب عليه. عندما تصل إلى ذلك المستوى، فقط يملك الأغنياء والأقوياء ذلك.

ولكن يمكنك تنظيم التأثير على أعضاء مجلس النواب. يمكنك دعوتهم إلى منزلك، وحشد عدد من المواطنين للصراخ في وجوههم. كذلك يمكنك الدخول لكاتبهم. وعلى أي من الأحوال، يمكنك أن تلعب دورا مهما في التأثير عليهم.

ويمكنك أيضا القيام ببحوثك الخاصة لدراسة كل مشكلة وتكوين الرأى الصحيح فيها. يتطلب هذا بعض المجهود، ولكن يمكنك بذله، فالأمر ليس عويصا ولا مبهما غامضا.

ويستمر العمل في سبيل الحرية.

لم ينته العمل في سبيل الحرية . . يحتاج العالم الثالث إلى تعاطفنا وفهمنا ، وأكثر من ذلك إلى مساعدتنا . يتوقف تحملهم ووقوفهم أمام وحشيتنا على ما نستطيع أن نفعله في الداخل هنا .

الشجاعة التي أبدوها مذهلة. سنحت لى الفرصة لأن أري بعض ومضات الشجاعة، في جنوب شرق آسيا، وفي أمريكا الوسطى، وفي الضفة الغربية المحتلة. لقد كانت تجربة مؤثرة وملهمة إلى حد كبير.

من يعتقد أن تلك مجرد كلمات، لا يفهم إلا أقل القليل عن العالم.

وما هذا إلا جزء من المهمة التي أمامنا. هناك عالم ثالث آخذ في التزايد عندنا. هناك أنظمة ذات صلاحيات غير مشروعة في كل أركان عوالمنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. تقابلنا لأول مرة في تاريخ البشرية مشكلة حماية بيئة تستطيع أن تستوعب وجودا إنسانيا، إنسانيا حقا. لا ندرى إن كان ذلك الجهد المخلص الأمين يكفى لحل أو حتى تخفيف تلك المشكلات. ولكننا على ثقة بأن عدم بذل ذلك الجهد، سيطلق العنان لمأساة كبرى.



# ماذا بريد العمسام؟

الجزءالثانى عادل المعام



# الباب الأول من هو العم سام؟

هل هو رجل الشارع في الولايات المتحدة؟ ولكن هل يعرف رجل الشارع ما يدور في العالم خارج الولايات المتحدة؟ بل هل يعرف ما يدور في بلده؟

وقبل ذلك، من هو رجل الشارع؟

اكتشف كولومبوس أمريكا . أو غزاها ـ منذ خمسة قرون . أباد الأوروپيون ـ الذين أصبحوا فيما بعد الأمريكيين ـ ملايين الهنود الحمر (السكان الأصليين) والعبيد الذين جلبوهم من إفريقيا .

تتشكل الولايات المتحدة اليوم (٢٧٠ مليون نسمة تقريبا) من: ٧٤٪ بيض، و٢٢٪ سود، و١٠٪ ذوو أصول إسپانية، و٣٪ من أصول آسيوية وغيرها، ١٪ هنود حمر وسكان آلاسكا(١).

والنسبة مستمرة في التغير لصالح الكل عدا الرجل الأبيض والهندي الأحمر .

أما بالنسبة للأديان، في مثل الهروتستانت ٦٠٪، والكاثوليك ٢٧٪، والأرثوذكس ١٪ (٨٨٪ مسيحيون)، اليهود ٢٪، المسلمون ٢٪، والباقى ديانات أخرى وعلمانيون وملحدون (٢).

<sup>(</sup>۱) إحصاء السكان الصادر من مكتب المطبوعات الحكومية بواشنطون عام ١٩٩٦. نقلا عن اصدام الحضارات، دهنتجتون.

<sup>(</sup>٢) تفكيك أمريكا ـ رضا هلال.

وفى كل من تلك الألوان (والأعراق المتعددة داخلها) والأديان (١) ، هناك العالم والمثقف والعامى والجاهل، والغنى وبالغ الثراء، ومتيسر الحال، والفقير والمعدم، والصالح والطالح، بكل درجات المقاييس، التى من سماتها الواضحة فى الولايات المتحدة تنامى البعد بين القاع والقمة. فكأن الولايات المتحدة هى عالم داخل العالم. من الصعب جدا تصور أن يكون لذلك العالم إرادة واحدة فى قضايا العالم الخارجى أو حتى الداخلى. فما يهم البعض قد لا يهم الكل، وقد يصاحب الاهتمام أهداف مشتركة ومتجانسة، أو متنافرة، أو حتى متعاكسة. وما يعرفه البعض لا يعرفه الكل، أو قد يعرفه أيضا بصور مختلفة أو متضادة.

فى العام الماضى، أفرج البيت الأبيض عن تسجيلات صوتية للرئيس السابق «ليندون چونسون» كشفت عن طرائف متفرقة نشرتها نيوزويك فى عددها الصادر فى ١٩٩٧/١٠/٢٧ فى الصفحات ٤٦ إلى ٤٦ ثم ٤٧.

بدأت النيوزويك بنشر ما قاله «چونسون» عن اغتيال «كنيدى»، وإنه لا يصدق ما قاله «إدجار هوڤر» رئيس الد .F.B.I عن قيام «أوزوالد» وحده بعملية الاغتيال<sup>(۲)</sup>. ثم حديث السيناتور «ريتشارد رسل» الصديق الشخصى للرئيس «چونسون»، وأحد أعضاء لجنة «وارن»، عن إجباره على التوقيع على تقرير اللجنة، وفيه أن إحدى الطلقات التي أصابت الرئيس هي نفسها التي أصابت «كونالي» حاكم تكساس في يده وساقه! وأنهى السيناتور صديق الرئيس الجديد كلامه قائلا: لست أصدق ذلك! ولكنه وقع التقرير تحت ضغط، وأخبر الرئيس الجديد، الذي صدق على كلامه بقوله: ولا أنا أصدق ذلك! (۲)

<sup>(</sup>١) ينقسم البروتستانت والكاثوليك إلى عشرات الكنائس.

 <sup>(</sup>٢) نشرت لجنة خاصة للتحقيق في الاغتيال تقريرها المشهور «تقرير لجنة وارن» في عدة ألاف من الصفحات لتؤكد قيام « أوزوالد» منفردا بعملية الاغتيال.

فهل يحتاج إقامة دليل قاطع ناصع على ارتكابه الجريمة إلى عدة آلاف من الصفحات؟ وليس القتل هنا لأى شخص، وإنما لرئيس أغنى وأقوى دولة في العالم.

<sup>(</sup>٣) إذن تم التلفيق والتزوير في قضية اغتيال رئيس الجمهورية، وعلى مرأى ومسمع من رئيس الجمهورية التالي.

ثم نشرت المجلة تحت عنوان «الطريق إلى ثيتنام»، مقدمة من المحرر عن حيرة «چونسون الرئيس» وتردده في تصعيد حرب تقليدية لن يتمكن من الانتصار فيها، وأن انسحابا من ثيتنام يكلفه خسارة الانتخابات القادمة (في عام ١٩٦٤) مع «جولد ووتر» أو «نيكسون» المتأهبين والمتطلعين لافتراسه إذا انسحب. بعد تلك المقدمة، جاء حديث الرئيس مع وزير دفاعه «ماكنمارا»:

چونسون: هل تظن أنها ستكون غلطة أن أوضح مشكلة ڤيتنام للشعب؟

ماكنمارا: أعتقد أنه من الحكمة أن تقول أقل ما يمكن قوله.

ثم حديث الرئيس مع صديقه السيناتور "رسل":

ـ لا أعتقد أن الشعب يعرف كثيرا عن ڤيتنام، وأعتقد أن أهميتها بالنسبة له أقل بكثير جدا من معرفته بها .

ثم يقول الرئيس لمستشاره للأمن القومي "باندى":

ما تسوى ڤيتنام-بحق الجحيم-عندى؟

وما تسوى ـ بحق الجحيم ـ عند هذا البلد؟

ثم حديث الرئيس مع صديقه وبلدياته «رسل»:

الرئيس: قال لى «أ. و. مورساند» مساء أمس: إنه لن يدمرك شيء بسرعة مثل الهروب من ڤيتنام.

فأجبته: ولكني لا أريد قتل الناس!

فرد: لا أكترث لذلك مطلقا. . . لن يغفر لك أحد في موطن رأسك أن تكون ضعيفا.

فقلت: سوف يستلزم الاستمرار إرسال نصف مليون رجل لذلك المستنقع ولمدة عشر سنوات. وبعد ذلك جاء شريط عن هدايا البيت الأبيض، نشرته المجلة تحت عنوان «فن إبرام الصفقات»، بدأته بمقدمة من المحرر جاء فيها:

أخبر الرئيس، رئيس الأغلبية في مجلس النواب «مايك مانسفيلد» في مايو عام اخبر الرئيس، رئيس الأغلبية في مجلس النواب «مايك مانسفيلد» في مايو عام ١٩٦٤، أنه قد يضطر إلى أن يرد على الانتقادات الموجهة لعائلته بخصوص مالياتها، بأن يأمر الـ F.B.I بالتحقيق في التبرعات الانتخابية للجمهوريين.

الرئيس: ابن العاهرة وليامز (السناتور چون وليامز) فاق اليوم فقط. . . لأنى أخذت جهاز مسجل من أحد الموظفين، ولم يقل كلمة واحدة من قبل عندما أخذ آيك (الرئيس السابق أيزنهاور) جرارا لمزرعته، ولا عندما أخذ ثيرانا وأشياء من هذا القبيل . . . وكانت كلها من ناس عاديين . . . أما أنا فقد أخذت المسجل من موظف يعمل عندى . . . وأعتقد أنه لا غبار في ذلك (۱) .

ثم هدد الرئيس بأنه إذا لم يتدخل الرئيس السابق «أيزنهاور» لمنع كلام الجمهوريين عنه، فسيفضحه شخصيا.

الرئيس: أريدك أن تبلغ "آيك" (الكلام موجه لـ "روبرت آندرسون" الصديق الحميم لآيك) أنه منذ أسبوعين، جاء بعض الناس يسألون عن أشياء خاصة بجزرعته وماليتها، فأجبتهم: لا أعرف شيئا عن ذلك، ولا أريد أن أعرف شيئا، وعليكم بالانصراف.

\* \* \*

فى أوائل التسعينيات، عندما هددت الإدارة الأمريكية ـ علنا ـ بغزو هايتى، أظهر استطلاع رأى أن ٢٣٪ من الأمريكيين لم يسمعوا عن هايتى ـ برغم التغطية الإعلامية المكثفة فى ذلك الوقت ـ وعارض ٦٢٪ الغزو الذى تم بعد ذلك باسم الديمقراطية و لإنقاذ الديمقراطية.

وفي أوائل فبراير عام ١٩٩٦، وصفت صحيفة واشنطون پوست الشعب

<sup>(</sup>١) من المعروف أن الرئيس «چونسون» كانت له علاقة جنسية مع زوجة أحد موظفيه ـ

الأمريكى بأنه «أكثر الشعوب جهلا على وجه الأرض». فقد أوضحت نتائج سلسلة من الاستطلاعات أجرتها جامعة هار قارد والصحيفة المذكورة، أن واحدا من كل ثلاثة أمريكيين يعرف أن زعيم الأغلبية هو «روبرت دول» برغم أنه سياسى مخضرم، وأحد أبرز المرشحين لسباق الرئاسة الذي يجرى في نهاية العام. وأن من يعرفون أن «نيوت جنجريتش» هو رئيس مجلس النواب، أكثر قليلا من نصف الأمريكيين (١).

وحتى الشرق الأوسط حيث مصادر البترول وملتقى القارات ناهيك عن أنه منبع الحضارات والأديان وبرغم استمرار مشكلته بؤرة ساخنة في العالم لمدة تزيد على نصف قرن، فالأغلبية العظمى من الأمريكيين لا يعرفون أصل المشكلة ولا تطوراتها وأحداثها الحقيقية.

ونشرت مجلة النيوزويك كاريكاتير عن عائلة أمريكية تشاهد التليفزيون، يعتقد بعضها أن ما يشاهده هو مسلسل أمريكي يُسمى «سينفيلد»، فقال أحدهم مصححا إن ما يشاهدونه هو برنامج عن مشكلة الشرق الأوسط(٢).

# إذن من الذي يخطط ويدير السياسة الأمريكية في كل شئونها؟

إنهم حفنة قليلة جدا، جدُّ قليلة، من محترفى السياسة وكبار رجال المال والإعلام، تهمهم بالدرجة الأولى مصالحهم، ثم تأتى مصالح الشعب الأمريكى. وهذا هو العم سام الذى يحكم ويقود أمريكا والعالم. الثالوث المقدس من أقوياء رجال الحكم والمال والإعلام، يعملون حسب المنهج الأمريكى الخاص، وعصب الحياة فيه القوة والمال.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأهرام ۱۹۹۱/۲/۲۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) الأهرام ١١/٦/ ١٩٩٨.

كذلك جاء في الأهرام ٢٦/ ٢/ ١٩٩٦ أن اتحاد المدرسين رفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا يطالب بإلغاء قرار مجلس الإشراف على المدارس والتعليم في الولاية، الذي يقضى بضرورة اختبار المدرسين قبل تعيينهم، وذلك بعد أن رسب ٥٠٠،٠٠ مدرس في اختبار المعلومات والقراءة.

قال الرئيس «كلينتون» في كتابه «رؤية لتغيير أمريكا» والذي نشره قبيل حملته الانتخابية الأولى، بالاشتراك مع نائبه «آل چور»(١):

ـ لم تكن السنوات الاثنتا عشرة الماضية سوى موسم صيد لجماعات الضغط ولتجار النفوذ الجائلين في واشنطون . . . ينتقل تيار لا ينقطع من النقود من يد إلى أخرى مقيدا أيدى أولئك الذين انتخبوا لتولى القيادة ـ صفحة (٣٨) .

- أصبحت السياسات الأمريكية رهينة لدى المصالح المالية الكثيرة. يجمع أعضاء الكونجرس الآن أكثر من ٥, ٢ مليون دو لار كل أسبوع لتمويل الحملات الانتخابية، في حين أن لجان العمل السياسي وصناعة الاستمالة وزمرات الواهبين لمبلغ على دولار يشترون سبل الوصول إلى الكونجرس والبيت الأبيض.

إننا نعتقد أن الوقت قد أزف لتطهير واشنطون.

ليس بوسعنا أن نمضى أربع سنوات أخرى بدون خطة لانتزاع السلطة من البيروقراطية المترسخة والمصالح الخاصة اللتين تهيمنان على واشنطون. -صفحة (٥٨).

- إن شعبنا ينشد التغيير، إلا أن الحكومة حجر عثرة في الطريق. لقد ارتهنها أصحاب الامتيازات والمصالح الخاصة. إنها تحصل على الكثير من أموالكم وتعطيكم في المقابل القليل. - صفحة (٢٣٣).

- إن (الرئيس بوش) لن يحطم القبضة الخانقة التي تسيطر بها المصالح الخاصة على انتخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا . ولكني سأفعل . ـ صفحة (٢٣٥).

أما «روس پيرو» المرشح المستقل، فقد قام خطابه على أن الحزبين يعملان لمصالحهما الخاصة، والحكومة تحتاج لإصلاح رئيسي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نشره مركز الأهرام للترجمة والنشر ـ ١٩٩٢ برقم إيداع ٩٨٩٢ / ٩٠ .

ذهب لصناديق الانتخابات عام ١٩٩٦ أقل من ٥٠٪ من المسجلين (وليس من السكان)، يعنى هذا أن الرئيس «كلينتون» حصل على حوالى ١٥٪ من أصوات الشعب الأمريكي (١)، يدخل في تلك الأصوات: الشواذ، أغلبية النساء أعطينه أصواتهن، سواء لأنه أكثر وسامة، أو أقل تحفظا وأكثر تحررا من «دول»!

<sup>(</sup>١) شارك في الانتخابات أقل من نصف المسجلين، وهم ١٥٠ مليون. يمكن لمن يريد الاستزادة أن يقرأ الكتب الاتية:

<sup>-</sup> The Buying of the President - C. Lewis. Avon Books February 1996.

<sup>-</sup> Dirty Little secrets - L.J. Sabato & G.R. Simpson - Random House-1996. ضبط الرعاع ـ نعوم تشومسكي ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ ١٩٩٧ .



### الباب الثساني

# سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والديمقراطية وحرية الكلمة وحقوق الإنسان في العالم الخارجي

تعلن الإدارة الأمريكية في كل مناسبة أنها تروج للديمقراطية، حرية الكلمة، حقوق الإنسان، وأنها تبنى علاقاتها مع حكومات الدول على أساس مدى احترامها ومراعاتها لماسبق.

فلنحاول تتبع ذلك واحدة تلو الأخرى.

### الديمقراطية

جوهر الديمقراطية هو تنفيذ إرادة الأغلبية، ومنع استبداد الأقلية، سواء كانت تلك الأقلية ملكية أو حزبية، أو بالطبع فردية في صورة زعيم مُلهَم وما إلى ذلك.

ليست الديمقراطية فقط مسألة أحزاب(١)، أو ذهابا دوريا لصناديق الانتخاب، ولا هي بالطبع مجرد حرية الرأى والنقد، ولا الصراخ والسباب.

<sup>(</sup>١) حذر المورج واشنطون أول وعند الكثيرين أعظم رئيس جمهورية أمريكي في خطبته المشهورة بالكلمة الوداع من الأحزاب قائلا:

وقلما تجد كتابا أكاديميا غربيا عن الديمقراطية، إلا وتراه يذكر - غالبا بفخر - ديمقراطية أثينا القديمة. تمتع في تلك الديمقراطية أقل من سبع السكان بحق الانتخاب والاشتراك في الحياة السياسية، أما الأغلبية الكاسحة الباقية، فكانت ما بين عبيد إلى أجراء إلى ناقصى الأهلية من الرجال والنساء.

واليوم، تمثل الولايات المتحدة قبلة الديمقراطية وحامى حماها في العالم.

فإذا استرجعنا أقوال الآباء المؤسسين لوجدنا من بينها: "الشعب حيوان كبير"- «الشعب كالمصاب بعمى الألوان، فكيف نعهد له في اختيار اللون؟". - «هاملتون».

«عندما تنتهى الانتخابات تبدأ العبودية» ـ «چون آدامز» أحد الآباء المؤسسين، ورئيس الجمهورية(١).

وإذا مضينا قليلا لمنتصف القرن الماضى، وقرأنا ما وجده "توكڤيل" العلامة الفرنسى عندما زار الولايات المتحدة، وسجله في كتابه الكلاسيكي المشهور «الديمقراطية في أمريكا» ـ طبعة عالم الكتب الثالثة في عام ١٩٩١ ـ نجد في الفصل الثالث عشر تحت عنوان «الحكومة الديمقراطية في أمريكا»:

يندر أن يوضع أقدر الرجال على رءوس الشئون العامة.

لما وصلت الولايات المتحدة ، دهشت أن أجد بين المواطنين عددا كبيرا من ذوى العقول الراجحة والمواهب المختارة. وقليل جدا منهم بين رؤساء الحكومة. ولا يخفى أنه من الحقائق الثابتة أن أقدر الرجال في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر يندر أن يوضعوا على رأس إدارة الشئون العامة.

ديمقراطي، فالواقع، أن ذلك فترة الانتخابات فقط، ثم يرتد فور انتهائها إلى نوع من العبودية.

<sup>=</sup> لقد سبق لى وأن ألمحت لكم عن خطر الأحزاب في الدولة... إن روح التحزب هذه لسوء الحظ لا يمكن فصلها عن طبيعتنا.. أما عند الحكومات الشعبية (غير الملكية) فإنها موجودة بأكبر درجاتها، وتعتبر بحق العدو الأكبر لهذه الحكومات. مختارات من الفكر الأمريكي دار الفارس صفحة ٩٦. (١) كان «چان چاك روسو» يقول عن الشعب الإنجليزي، والذي كان يُنظر له في ذلك الوقت على أنه الشعب الديمقراطي الوحيد في أوروپا: الشعب الإنجليزي مخدوع في ظنه أنه حرينعم بنظام

والظاهر أن جنس الساسة الأمريكيين قد هبط هبوطا محسوسا في السنوات الخمسين الأخيرة (١٧). ـ صفحة (١٧٧).

لابد من ملاحظات طوال مضنية، ومعرفة واسعة لتكوين فكرة صحيحة عادلة عن شخص. وكثيرا ما يخفق الرجال الموهوبون في ذلك. فهل من المستطاع أن ينجح الجمهور في ذلك؟ ليس لدى الشعب الوقت ولا الوسائل لاستقصاء هذا الأمر. فتراهم يصلون إلى نتائج في تسرع وعجلة، وعلى أساس بحث سطحى. فكثيرا ما استطاع دجالون من كل نوع أن يرضوا الشعب، على حين يفشل أخلص أصدقائه في الظفر بثقته.

ومع ذلك، فالديمقراطية لا يعوزها سداد الحكم هذا فحسب، بل كثيرا ما لا يكون لديها حتى الرغبة في البحث عنه . ـصفحة (١٧٨).

عندما يدخل المرء مجلس النواب في واشنطن، يعجب مما يشاهده من جفاء سلوك هذا المجلس الكبير. فقلما يصادف المرء بين أعضائه رجلا ممتازا. فكلهم أو جلهم خاملون. لا توحى إليك أسماؤهم بشىء يذكر. فأغلبهم من محامى الأرياف وأصحاب الحرف والمتاجر، بل إن فيهم من هم من أدنى طبقات المجتمع. ففي بلاد انتشر فيها التعليم، يُقال إن نواب الأمة لا يحسنون دائما أن يكتبوا عبارة صحيحة. مفحة (١٨١).

#### \* \* \*

قد لا نجد اليوم من هو أفضل من الرئيس «كلينتون» ليحدثنا عن الديمقراطية في أمريكا. فقد فاز الرجل بانتخابات الرئاسة مرتين، وقبلها حكم ولاية أركانسو عدة مرات، فهو سليل وربيب وخبير النظام.

جاء في كتاب «رؤية لتغيير أمريكا»، الذي وضعه «كلينتون و چور» ليعبر عنهما التعبير الذي هدي الشعب لأن يختارهما، جاء في الكتاب ما يلي:

لقد خذلنا نظامُنا السياسي. فواشنطن تهيمن عليها المصالح القوية، وبيروقراطية

<sup>(</sup>۱) تلاحق الرئيس كلينتون الاتهامات المالية والجنسية منذ توليه الرئاسة، أما جنجريتش رئيس مجلس النواب ثاني رجل في الدولة في عد قدم معلومات مضللة للضرائب، وأدين على ذلك بغرامة ٣٠٠٠.٠٠٠ دولار . وقد طلق زوجته وهي تعالج في المستشفى من السرطان .

مترسخة . . . وكثيرا جدا ما يبدو أن أولئك الذين ننتخبهم للقيادة ، يستجيبون للمصالح الخاصة بأسرع ما يستجيبون للمشكلات الحقيقية للناس . ـ صفحة (٢٠) .

لقد احتلت الانتخابات عندهم (الحزب الجمهوري) المرتبة الأولى والشعب المرتبة الأخيرة . ـ صفحة (١٧٥).

لقد بدأ الملايين من الناس يفقدون إيمانهم بالديمقراطية. وبات يتهددهم خطر انهيارهم معنويا لأنهم يشعرون بأن حياتهم ربما لم يعدلها أى معنى. -صفحة (٢١٩) (آل چور).

لقد فرضنا الضرائب على الكثرة لكي تثرى القلة . ـ صفحة (٢٢٠) (آل چور) .

لقد سهرا (بوش ونائبه) على تغذية الطغيان ومهادنته، وعرَّضا أعمق مصالح أمريكا للأخطار في الوقت الذي خانا فيه مُثُلنا العليا. ـ صفحة (٢٢٠) (آل چور).

إن (بوش) لن يحطم القبضة الخانقة التي تسيطر بها المصالح الخاصة على انتخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا. ولكني سأفعل. ـ صفحة (٢٣٥).

#### \* \* \*

كان كل ما سبق عن ديمقراطية الحكومات، مؤسسة الرئاسة، المجالس التنفيذية، المجالس التشريعية، ولكن ماذا عن ديمقراطية الشركات والمؤسسات التجارية؟ والمصانع الكبرى والشركات متعددة الجنسيات عابرة البلاد والقارات؟ هل هناك مجال للديمقراطية في عملها؟

نادرا، ما يناقش ذلك أو حتى يذكره أحد. ففى محراب صناعة الربح و لا شىء غير الربح لا يوجد سوى معبود واحد إله غيور كتعبير الكتاب المقدس، لا يغفر أن يُشرك به كتعبير القرآن من نجح فى تأمينه بقى وارتفع، ومن فشل استبعد فى التو واللحظة. لا يشفع له ماض و لا مركز. و لا أحوال و لا ظروف.

والكلام هنا على المديرين والرؤساء. أما الموظفون والعمال فهم سلعة تُباع وتُشتري في سوق العمل.

وتلك هي الحياة العملية التي يمارسها الغالبية العظمى من المواطنين، في الولايات المتحدة وغيرها. وهنا المجال الأوسع والأشمل والأقرب لحياة البشر، والأكثر تأثيرا عليهم، ويندر أن يزج أحد بالديمقراطية فيه.

#### \* \* \*

ننتقل من الولايات المتحدة إلى ستوكهولم السويد. طرح «رامفال» رئيس المعهد الدولى للدعم الديمقراطى والانتخابى، أن هناك فى الغرب من يشارك فى الديمقراطية بمعدل دقيقتين كل خمس سنوات (عند الانتخاب)، وهناك آخرون، لا يفعلون حتى ذلك(١).

#### السياسة الخارجية الأمريكية والديمقراطية:

سنكتفى فى ذلك بثلاث دول مرت بتحولات مهمة، مازال أكثرنا يتذكرها ـ وهناك بالطبع عشرات الحالات المشابهة فى العالم، وفى الشرق الأوسط ـ وسنركز البحث حول الرؤساء .

#### شاه إيران:

وصل الشاه للحكم بانقلاب على أبيه ـ الذى كان جنديا، ثم استولى على الحكم بساعدة الإنجليز ـ فى الخربعينيات . رفضه الشعب الإيرانى فى الخمسينيات، وقامت تظاهرات متوالية ضده حتى اضطر للهرب، ثم أعادته المخابرات الأمريكية

الأهرام ٣٠/ ٧/ ١٩٩٨ صفحة (٦).

وأجلسته على كرسى العرش عام ١٩٥٣، مستخدمة في ذلك كل أساليب الرشوة والخداع والوعيد والتهديد، واستأنف حكمه الدكتاتورى الفاسد<sup>(١)</sup> والفاشل. وامتلأت السجون بعشرات الآلاف، وتم اغتيال الآلاف من الإيرانيين على يد السافاك<sup>(١)</sup>.

نهبت الولايات المتحدة وإسرائيل خيرات البلد من بترول ومعادن وأراض زراعية وغيرها.

فى أواخر السبعينيات، قامت تظاهرات لم يشهد العالم لها مثيلاً، تجاوزت أعدادها المليون فى التظاهرة الواحدة، وضمت كل فئات الشعب الإيرانى: تجار البازار، موظفين، علماء دين، طلبة جامعات ومدارس. تكرر ذلك والتهب بتصدى قوات الشرطة، ثم الجيش لها. ونزل الجيش بالمصفحات والدبابات، ولكن انضم كثير من الجنود لجماهير الشعب التى خرجت ضد أحد طواغيت العصر.

ماذا كان رد فعل الولايات المتحدة؟ والتي تعلم علم اليقين فساد الشاه وعائلته وبطانته، سواء من أموالهم المكدسة في بنوكها، وتجارتهم في المخدرات، أو فضائحهم وشذوذهم الجنسي الذي انحط ليشمل الحيوانات ورفض الأغلبية الكاسحة من شعبه لنظامه؟

أرسلت الإدارة الأمريكية چنرالاتها ليخططوا لضرب تلك الثورة الشعبية الهائلة، ويحافظوا على عرش الشاه.

<sup>(</sup>۱) ليس كل حكم دكتاتورى فامدا، ولا كل حكم ديمقراطى نظيفا ناجحا. فسنغافورة مثلا، بها حكومة استبدادية لحد كبير، نظيفة وناجحة تماما، رفعت متوسط الدخل في عهد «لى كوان يو» الذي استمر حوالى ٣٠ سنة ، ٦ مرات، تحسنت كل أحوالها الاجتماعية (تعليم ـ صحة ـ إسكان) والاقتصادية حتى فاقت معظم دول العالم، بما في ذلك أوروپا.

وبالطبع نسمع ونقرأ منذ سنوات عن فضائح الفساد التي لا تنقطع في بلاد مثل اليابان، كوريا، إيطاليا. الهند. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ذات العلاقة الوثيقة بالـC.I.A. والموساد.

فلما أطاحت الجماهير بالشاه (١)، ألبوا صديقهم ـ في ذلك الوقت ـ صدام حسين ليحارب إيران ثماني سنوات كاملة، يمدونه بالمال والسلاح والتأييد.

#### يلتسين،

أصدر "يلتسين" في ١٩٩٣/٩/٢١ المرسوم الرئاسي رقم ١٤٠٠ الذي يقضى بتعطيل الحياة البرلمانية، وعمل المحكمة الدستورية العليا. اجتمع البرلمان، وأصدر بيانا بالإجماع - جاء فيه أن الرئيس خالف الدستور، مما يُعد أساسا قانونيا لتنحيت، طبقا للدستور. وانضم "روتسكوى" نائب الرئيس، للبرلمان في ذلك.

كذلك اجتمعت المحكمة الدستورية العليا، وأصدرت بيانا منفصلا، جاء فيه أن الرئيس خالف الدستور مخالفة صريحة، مما يُعد أساسا قانونيا لتنحيته.

## ماذا فعل «يلتسين»؟

ضرب حصارا من الأسلاك الشائكة، ومن نوع يُسمى «حلزون برونو»-محرم استخدامه في الحروب حول البرلمان، أرسل قواته الخاصة لحصار البرلمان، ثم قطع الكهرباء والماء عن المبنى متعدد الطوابق. زحف عشرات الآلاف من الشعب لحماية البرلمان، صدتهم وطاردتهم واعتدت عليهم القوات الخاصة.

ازدادت أعداد الجماهير الزاحفة، وتغلبت على القوات التي تعرضت لها، ثم احتلت الجماهير الغاضبة مبنى بلدية موسكو، ثم مبنى التليفزيون.

استمر كل ذلك حتى الرابع من أكتوبر، حين أمر «يلتسين» قواته الخاصة بقصف البرلمان بالمدفعية الثقيلة والدبابات.

<sup>(</sup>١) عندما هرب الشاه من بلده للمرة الثانية والأخيرة، لفظته كل بلاد العالم ـ حتى أمريكا ـ لعلمها كلها بأنه هارب من العدالة، يريده شعبه ليحاكمه على جرائمه وجرائم حاشيته. أوته مصر، وصور الإعلام المصرى ذلك بأنه شهامة ومروءة . . وما إلى ذلك من سقط الكلام وغثه .

سقط أكثر من ١٥٠٠ ضحية داخل البرلمان، ومثلهم في مبنى البلدية والتليفزيون وشوراع موسكو المحيطة بالبرلمان. حتى استسلم البرلمانيون في النهاية.

ماذا فعلت الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي؟ أو ماذا كان رد فعل القوى الغربية وإعلامها بصفة عامة؟

فى ربيع عام ١٩٩٣، تلقى «يلتسين» فى اجتماع السبعة الكبار النصيحة التالية: «من الخطإ البالغ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية (١) دون التخلى عن المبادئ الديمقراطية الأساسية لتطبيق الإصلاح فى روسيا»(٢).

«نيكسون» يوصى «كلينتون» بدعم «يلتسين» في حل البرلمان الروسي (٢).

أخبر «كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكي نظيره الروسي أثناء حصار القوات الخاصة للبرلمان: «نريد أن نكون بجانبكم وقت ما تحتاجون إلينا»(٤).

أعلن وزير خارجية بريطانيا «دوجلاس هيرد»: «من الضرورى الإعراب عن دعمنا (يلتسين) في مواجهته البرلمان وقوى المعارضة الأخرى. والموقف البريطاني والأمريكي في هذا الصدد متطابقان»(٥).

«يعتقد الخبراء الغربيون تعذر تحويل البناء التحتى الاقتصادى ما لم يتغير البناء الفوقي السياسي بشكل يعزز السلطة الاستبدادية الدكتاتورية (٦).

وكان عنوان المقال معبرا بما يكفى:

<sup>(</sup>۱) أدت تلك الإصلاحات بعد سبع سنوات من حكم يلتسين ـ لأن أصبحت روسيا تستجدى مرتبات الموظفين، وتستجدى قرضا من البنك الدولي بضعة مليارات دولارات، في حين خرج منها أكثر من ۲۰۰ مليار دولار .

<sup>(</sup>۲) ورلدېزنيس ـ ۲/ ٤/ ۱۹۹۳ ـ

<sup>(</sup>٣) إنترناشيونال هيرالدتريبيون ٢٠/ ٢/ ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٤) براقدا ٥٦/ ٩/ ١٩٩٣ .

 <sup>(</sup>٥) المواجهة الدامية ـ رسلان حسبلاتوف ص ١٤٠ ـ مركز الأهرام للترجمة والنشر .

<sup>(</sup>٦) ورلد بيزنيس - ۲/ ٤/ ١٩٩٣ .

الغرب يناشد يلتسين أن يقيم نظاما استبداديا!

«أوصى (نيكسون) الإدارة الأمريكية والغرب صراحة بدعم (يلتسين) في مواجهة البرلمان الذي يصر على الديم قراطية وتوجيه الإصلاحات وجهة اجتماعية»(١).

«روسيا بحاجة إلى حكومة استبدادية قوية»(٢).

«حبذا لوتم حل البرلمان الروسي»(٣).

بعد الانتهاء من المأمورية الخاصة، نشرت جريدة إز ڤستيا بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٩٩٣ شهادة ضابط وخزه ضميره فقال:

«أنا ضابط بالقوات الداخلية، من واجبى قول كل ما أعرفه. تم العثور في مبنى البرلمان على ١٥٠٠ جثة، بينها نساء وأطفال. ما أطلق على البرلمان كان قذائف خارقة تولد انفجارات ذات موجات ضغط هائلة تفجر رءوس الضحايا. كانت الجدران ملوثة بأمخاخهم. إن ذلك أفظع من الفاشية بكثير. إنه شيء فظيع لا يمكن التعبير عنه بالكلمات».

ولنعط «يلتسين» الفرصة ليعبر عن نفسه بكلماته:

«كيف يتهمنى شخص ما ـ أنا الرئيس المنتخب من قبل الشعب كله ـ بخرق الدستور؟ إنهم يتهموننى المرة بعد المرة بمحاولة حل المؤتمر، وتدبير انقلاب حكومى، وتشكيل هيئات سلطوية غير دستورية. وكل مرة يستشهدون بدستور يدعون أننى أقسمت اليمين واضعا يدى عليه. إنى لا أتذكر ذلك. ربما لم أضع يدى عليه. وعلى العموم، لماذا يقولون إنى حنثت باليمين وخنت العهد؟ إذا كنت أقسمت اليمين فقد سحبت قسمى. قلت كلمة وسحبتها. إنها ملكى الشخصى، وأنا أفعل بها ما أشاء.

<sup>(</sup>١) كتبه قمارتن واكر، مراسل الجارديان في واشنطون. نقلا عن المواجهة الدامية ـ صفحة ٣٣ ـ

<sup>(</sup>۲) ورلد بزنيس ۲/ ٤/ ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٣) امار جريت تاتشر ٩ في حديث لتليفزيون روسيا ـ نقلا عن المواجهة الدامية صفحة ٣٩.

إننى منتخب من قبل الشعب كله، ولا أحد أعلى منى منزلة. من يدرى؟ لعلنى أعلى من العلا؟ ألم يقل حسبلاتوف في عام ١٩٩٠ إن الملكية الخاصة مقدسة لا يجوز المساس بها؟ هناك من يتطاول على كلماتى، لكنها ملكى، ولن أسمح لأحد بالاستيلاء عليه»(١).

لا يمكن معرفة «يلتسين» بأفضل من كلماته. وها هو ذا في أقل من عقد، أفلح في تحويل دولة عظمى ديونها أقل من مستحقاتها، لحطام دولة يعبث بها الغرب والمافيا واليهود، ليس لها حول ولا طول في الشئون العالمية عدا مساندتها «ميلسوڤيتش» في عدوانه على البوسنة ثم كوزڤو - يهجس رئيسها ويهذي حين يفيق - أو حين يغفل - عن صديقيه «كلينتون» و «كول» وكيف سيساعدانه، وأشباه ذلك من الكلام.

#### سوهارتوء

فى أواخر الستينيات، كاد الشيوعيون فى إندونيسيا يستولون على الحكم. ذبحوا بعض چنرالات الجيش. جاء انتقام الجيش والشعب فى قول سريعا ورهيبا. ذبحوا ما بين ٥٠٠ ألف إلى مليون نفس.

اختلفت الروايات في الچنرال «سوهارتو»، هل شارك في ذلك؟ هل استغل ذلك واستولى على الحكم؟ على أي حال، بدأ حكم «سوهارتو» لإندونيسيا إثر تلك المذابح المروعة. ساندته الولايات المتحدة بكل قوة، عسكريا، وماليا، وسياسيا، وحاز ألقابا عديدة طريفة منها الچنرال المعتدل الچنرال الظريف المجنرال الذي دخل القلوب. . وما إلى هذا.

فاخرت الإدارة والإعلام الأمريكي بالدور الأمريكي في تلك الأحداث.

تتكون إندونيسيا من أكثر من عشرة آلاف جزيرة، المسافة بين أبعد نقطتين فيها

<sup>(</sup>١) المواجهة الدامية ـ صفحة ٥٧ .

مثل المسافة بين القاهرة وقلب أوروپا. حباها الله بشروات هائلة وطبيعة خلابة. سكنها شعب تغلب عليه البساطة إن لم تكن السذاجة، مما أوقعها فريسة سهلة في براثن الاستعمار الهولندى أربعة قرون. وكأى استعمار وهو في الواقع من أسوإ أنواع الاستعمار استعمل الأقلية الصينية لتهميش أصحاب البلد الأصليين. حصلت إندونيسيا على استقلالها أواخر الأربعينيات، ولكن بقى أكثر من ١٠٠٠ من الاقتصاد بيد الأقلية الصينية (أقل من ٥٪ من عدد السكان). كان متوسط الدخل عندما استولى «سوهارتو» على الحكم أقل من ١٠٠ دولار/ السنة، ارتفع عليقا لإحصائيات وتقارير خبراء البنك الدولي وصندوقه لأكثر من ١٠٠٠ دولار/ السنة في السنوات الأخيرة.

أخبرنى السفير المصرى فى جاكارتا السيد/ محمود عثمان ، أنه حضر لجاكارتا فى مأمورية فى الستينيات ، كانت قرية صغيرة ، والآن بها المئات من ناطحات السحاب والفنادق الهائلة التى تفوق إنتركونتينتال وماريوت القاهرة ، سواء من ناحية الحجم أو المستوى ، مع عشرات الطرق الرئيسية والأوتوسترادات داخل العاصمة . كانت إندونيسيا فى الطريق للأحسن ، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ، ولكنها بالطبع كمعظم الدول النامية ـ بل ككثير من دول العالم ـ احتفظت بكثير من الفساد والاستبداد .

أشادت تقارير خبراء البنك الدولى وصندوقه بالاقتصاد الإندونيسى طوال السنوات العشر الماضية، وحتى ربيع العام الماضى. بل جاء فى أحد التقارير أن منطقة شرقى آسيا ستكون القاطرة التى تجر التنمية فى العالم كله. وفى العام الماضى، نشرت جريدة الأخبار مقالا رئيسيا فى صفحتها الأولى يتساءل: لماذا تذهب ٤٠ مليار دولار للاستثمار فى إندونيسيا ولا يجىء للقاهرة سوى أقل من نصف مليار؟

فجأة، أصابت الأزمة أسواق شرقى آسيا، وبدأت بالأطراف التى على المحيط: تايلاند، الفلپين، ثم ماليزيا وكوريا، ثم اتجهت للقلب؛ إندونيسيا، وبدأت تحيط باليابان وتحوم حول الصين. اختلفت التحليلات عن تلك الأزمة. . . فمن قائل إنها نتيجة خلل فى هياكل التمويل، وآخر بأنها خلل اقتصادى، وثالث يقول إن التطور الاقتصادى لم يصاحبه ويلازمه تطور سياسى بنفس الدرجة، ففقد توازنه، ورابع يقول تلك آثار العولمة التى يمكنها أن تطيح بالاقتصاديات الصغيرة، وخامس يقول إنها مؤامرة (١) على اقتصاد شرقى آسيا وبالذات إندونيسيا واليابان والصين، ولكنها بدأت بالحواف قبل أن تنفذ إلى القلب.

وقول آخر يجمع كل تلك الأسباب ولكن بنسب متفاوتة .

وفى كل التحليلات عدا تحليل المؤامرة والعولمة ـ ألا يجدر بنا أن نتساءل كيف لم يدرك خبراء البنك الدولى وصندوقه، أن هناك خللا ماليا أو اقتصاديا، أو أن التطور الاقتصادي لم يصاحبه تطور سياسي، وأن ذلك كفيل بحدوث مثل تلك الأزمة لاقتصاد كان مضرب المثل لعدة سنوات؟ نحن نتكلم عن خبراء محترفين، تشكل توصياتهم وسياساتهم حياة مئات الملايين من البشر، وتتبعها الحكومات بوصفهاصادرة من خبراء. هل أولئك الخبراء جهلاء إلى ذلك الحد؟ هل هم غير أمناء ومغرضون ومضللون؟ أم أن ما حدث هو خارج نطاق عالم المال والاقتصاد (٢)؟

<sup>(</sup>١) بمعنى أنهاحرب اقتصادية تجارية شنتها الولايات المتحدة على المنطقة. وقدتم الإعلان عن تهديد الإدارة الأمريكية بشن تلك الحرب لعدة سنوات.

 <sup>(</sup>۲) الأصحاب النوايا فوق الحسنة ـ وتحت أى ملابسات وظروف ـ نذكرهم بأن زوجة الرئيس «كلينتون»
 أعلنت عدة مرات أنه يتعرض لمؤامرة من اليمين المتطرف فى أمريكا .

ونذكرهم أيضا بأن غالبية الشعب الأمريكي تعتقد بوجود مؤامرة وراء اغتيال الرئيس "كنيدي".

ولا أظن أن أحدا مازال يعتقد أن تفكك الاتحاد السوڤيتي، ثم انهيار روسيا على يد «يلتسين» ليس وراءه مؤامرة.

وكشفت المخابرات البريطانية أخيرا عن خطة لاغتيال الرئيس عبد الناصر بالسم. وهل كان شن بريطانيا وفرنسا حرب سنة ١٩٥٦ على مصر لحماية قناة السويس بعد العدوان الإسرائيلي إلا مؤامرة متفقا عليها؟ كما كشف رئيس جامعة نيويورك «بومين» عن اغتيال المخابرات الأمريكية للسفير الكندى في القاهرة ـ الأهرام ٢٣/ ١٩٩٧ .

ومن يرجع لوسائل الإعلام العالمية في أوائل التسعينيات، يجد تهديدات متكررة من الإدارة =

حاول الإعلام العالمي الترويج لمصطلح ابتدعه لذلك اللغز: إن اقتصاد تلك البلاد كان اقتصاد الفقاعة. ليس هذا بكلام خبراء.

"إن ما حدث خلال الشهور الخمسة الماضية، هو أن استولت المؤسسات المضاربة على عشرات المليارات من الدولارات في دول جنوب شرق آسيا (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفليين) وقاموا بتحويلها إلى حساباتهم الخاصة، وقامت بنوك استثمارية ومؤسسات أخرى بالتحكم في سوق المال وسوق العملات عن قصد. فهي نفس تلك المؤسسات المالية الغربية التي تسحب السيولة من البنوك المركزية في الدول النامية، هي نفسها تعود لتقدم مساعداتها إلى السلطات المالية في دول جنوب شرق آسيا» ـ الأهرام ٧/ ١/ ١٩٩٨، نقلا عن صحيفة لوموند ديهلوماتيك الفرنسية.

عصفت الأزمة بإندونيسيا، وبدأت الروبية في الانهيار، ووصلت حدها الأدنى عندما تولى الدكتور بحر الدين حبيبي (١) منصب نائب رئيس الجمهورية، فأصبح بذلك المؤهل لخلافة «سوهارتو».

<sup>=</sup> الأمريكية بشن حروب اقتصادية على اليابان وأوروپا. اقرأ على سبيل المثال: ـ أمريكا حاولت استخدام الإرهاب ذريعة لإشعال حرب تجارية مع أوروپا واليابان. ـ الأهرام ٥/ ١٩٩٦ نقلا عن لونوڤيل أوبزرڤاتور الفرنسية.

ـ تجدد الحرب التجارية بين أمريكا واليابان ـ الأهرام ٣٠/ ١/ ١٩٩٣.

ـ كلينتون يهدد بالحرب التجارية ضد أوروپا ـ الأهرام ٣/ ٢/ ١٩٩٣ .

ـ أمريكا تهدد بفرض عقوبات تجارية على أوروپا ـ الأهرام ٢٥/ ١٠/ ١٩٩٢ .

<sup>-</sup> فرنسا تطالب بالانتقام تجاريا من أمريكا - الأهرام ٩/ ١١/ ١٩٩٢ .

<sup>.</sup> واشتطون تبدأ الحرب التجارية ضد المجموعة الأوروبية ـ الأهرام ٦/١١/١٩٢.

ـ حرب القمح تشتعل بين حلفاء الأمس (أمريكا وكندا) ـ الأهرام ١٩٩٢/١١/١٩٩٠ ـ

\_ قلق أمريكي من التقدم الاقتصادي في الصين ـ الأحرام ٢٣/ ١١/ ١٩٩٣ .

ـ نار الحرب التجارية تتصاعد بين القوى الاقتصادية العظمى ـ الأهرام ١٧/٢/٢٩٩٢.

<sup>(</sup>۱) د. بحر الدين حبيبي، مهندس طيران، حصل على رسالة الدكتوراه من ألمانيا، حيث عمل بصناعة الطائرات هناك، عاد إلى إندونيسيا منذ حوالي خمس سنوات ليتولى منصب وزير البحث العلمي. خطط لمشروعات كبرى لنهضة صناعية في إندونيسيا، أسفرت عن ولادة صناعة ( وليس تجميع) الطائرات والسفن، والتخطيط لدخول عالم تصنيع الطائرات والسفن الحربية، وبيعها في أسواق شرقى أسيا والشرق الأوسط.

اشترط البنك الدولى على الحكومة الإندونيسية رفع بعض أسعار السلع الرئيسية، ومنها البترول، فاندلعت المظاهرات الشبيهة بمظاهرات كثيرة سببتها توصيات البنك لدول عديدة، من بينها مصر لم تتدخل الشرطة ولا الجيش كما يحدث عادة في البلاد النامية وكما حدث في أحداث أواخر السبعينيات في مصر، بل وكما حدث في فرنسا آخر أيام ديجول استخف الطلبة بالحكومة، وبالأزمة، وأخذتهم النشوة بوقوفهم أمام «سوهارتو»، فاستمرت مظاهراتهم، وشجعهم على ذلك الدكتور «أمين رئيس» (رئيس الجمعية المحمدية، وهي جمعية وليست حزبا، يقترب عدد أعضائها من الثلاثين مليونا) الذي ظهر على شبكة الدين عن ضرورة استقالة «سوهارتو»، وإجراء انتخابات جديدة يرشح فيها نفسه .

ذهب عشرات الآلاف من الطلبة إلى البرلمان ، فأحاطوا به واحتلوا مبناه ، دون تدخل من الشرطة ولا الجيش ، لم يتعرض لهم أحد . بقوا ثلاثة أو أربعة أيام . تورط ضباط في قتل ٦ من الطلبة . ثم نقلت وكالات الأنباء نصيحة «أولبرايت» وزيرة الخارجية الأمريكية لسوهارتو بالاستقالة . استقال «سوهارتو» في اليوم التالى ، وتولى «د. حبيبى» رئاسة الجمهورية خلفاله .

نقلت وكالات الأنباء عن وجود ٢٠٠ معتقل سياسى (بواقع معتقل واحد بين كل مليون إندونيسى وهي نسبة تخجل منها أكثر الدول النامية)، تطالب جماعات المعارضة وحقوق الإنسان بالإفراج عنهم.

كذلك كثَّف الإعلام العالمي التركيز على قضية تيمور الشرقية (١)، والمظاهرات بها لتنال حكما ذاتيا .

<sup>(</sup>۱) جزيرة في شرقي إندونيسيا ، احتلتها البرتغال عدة قرون ، حتى انسحبت منها في متتصف السبعينيات فعادت لإندونيسيا . جلبت البرتغال كثيرا من البرتغاليين والأفارقة ليستوطنوا المستعمرة على حساب سكانها الأصليين . وهي وراء الحركات التي تنادى بانفصال الجزيرة عن إندونيسيا ، أو حصولها على الحكم الذاتي . ويتزعم تلك الحركات قس برتغالي ، لم تفته جائزة نوبل . وفي الجزيرة أكبر تمثال في العالم للعذراء .

حتى جريدة الأهرام، نشرت فى الشهر الماضى خبرا عنها ـ نقلا عن وكالات الأنباء ـ وذيلته بأن « البرتغال استعمرت تيمور الشرقية ، وخرجت منها عام ١٩٧٥ ، لتحتلها إندونيسيا » . وهذا شبيه بأن نقول « إسرائيل احتلت سيناء ، ثم خرجت منها فى منتصف الثمانينيات لتحتلها مصر »!!!

#### ديمقراطية الأمم المتحدة ،

يحق لدولة واحدة من خمس دول في مجلس الأمن أن تستخدم الثيتو لشل إرادة العالم كله ، وأكثر دولة استخدمت هذا الحق هي الولايات المتحدة ، ولها سجل لايدانيها فيه أحد ، خاصة في مشكلة الشرق الأوسط وفي كل مايخص إسرائيل .

والعجيب في تسلطها ودكتاتوريتها في الشئون العالمية أنها لا تسدد حصتها المالية في الأم المتحدة ، والأعجب من ذلك أن رجال الكونجرس يصرحون علنا بأن على الأم المتحدة أن تخدم مصالح الولايات المتحدة وإلا . . .

\* \* \*

### السياسة الأمريكية الخارجية وحرية الكلمة ،

المقصود حرية الكلمة في وسائل الإعلام ، كتب ، صحافة ، إذاعة ، تليفزيون ، سينما ، كذلك في المجال التعليمي ، مدارس . معاهد . جامعات . مراكز بحوث .

والهدف من ذلك هو ضمان قدر الإمكان وصول المعلومات والآراء المختلفة للقارئ والسامع والمشاهد، وللدارس، حتى نكفل له الوصول للحقيقة \_أو ما يقاربها بقدر الإمكان وحتى يتمكن من تحديد رأيه فيما يلزم من الأمور المهمة .

ولن تكون هناك حرية كلمة إذا استبد أحد الأطراف بالمجال الإعلامي أو التعليمي ، أو إذا استبعد أحد الأطراف من عرض حقائقه ووجهة نظره .

يمكن لأى شخص فى الولايات المتحدة أن ينتقد شخص رئيس الجمهورية، أو أعضاء الكونجرس، علنا، بل لقد سبت أم رئيس مجلس النواب زوجة الرئيس الأمريكي علنا أمام وسائل الإعلام واتهمتها بأنها داعرة. لم يكترث أى أحد لذلك، ولا حتى الرئيس وزوجته، بل يمكن التهجم على الأنبياء والرسل، بل وعلى خالق الوجود.

ولكن لايمكن تعميم ذلك وإطلاق حرية الكلمة في كل المجالات ، فهناك مناطق الحظر ، والتي وراءها مناطق الخطر التي تكلف من يخوض فيها مستقبله ، كائنا من كان .

وعلى حد كلمات "توكفيل" في كتابه "الديمقراطية في أمريكا":

تقيم الأغلبية في أمريكا حواجز منيعة حول حرية الرأى، وفي نطاق هذه الحواجز يستطيع المؤلف أن يكتب ما يشاء ، وويل له إن تجاوزها . . يتعرض للفضيحة وللاضطهاد المستمرين ، ويقضى على حياته السياسية بيده إلى الأبد صفحة (٢٣٢) .

لم يظهر في أمريكا حتى اليوم كتاب من الطراز الأول ، ومرد ذلك إلى ماسنسرده عليك من الحقائق . فلا يخفى أن العبقرية الأدبية لإيمكن أن تتجلى إذا لم تكن هناك حرية في الرأى . وحرية الرأى هذه لا توجد في أمريكا ـ صفحة (٢٣٣).

\* \* \*

خذ على سبيل المثال ـ انتقاد سيطرة اليهود على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، أو على أكثر البنوك وأسواق المال، أو وسائل الإعلام في أمريكا .

\* وقد اضطر النجم العالمي مارلون براندو اللي أن يعتذر علنا ، ويبكى - أو يتباكى - أمام شاشات التليفزيون لما ذكره من سيطرة اليهود على هوليوود ، وعدم اكتراثهم إلا بمشكلاتهم .

\* وإذا قارنا بين "جارودى" و"سلمان رشدى" - نجد الأول ، وهو فيلسوف عالمى ، تم تقديمه للمحاكمة - فى پاريس عاصمة النور - بسبب كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" ، وفيه طالب بعمل بحث علمى عن الهولوكست ، يقوم به الخبراء المختصون ليكشفوا عن حجم العملية وعدد ضحاياها . قدمه اللوبى اليهودى للمحكمة . بعد جلستى استماع ، حكمت عليه المحكمة - فى الجلسة الثالثة - بغرامة عشرين ألف دولار ، بتهمة إنكار جرائم ضد الإنسانية ، وذلك بمقتضى قانون فابيوس - چيسو الذى أصدره البرلمان الفرنسى منذ عدة سنوات .

استأنف «جارودي» الحكم . اعتدت جماعة «بيطار» الصهيونية المسلحة على المراسلين والصحافيين العرب والإيرانيين الذين حضروا المحاكمة ، وأصابتهم بإصابات استلزمت علاجا في المستشفى .

تلقى « جارودى » عدة تهديدات بالقتل . تم الاعتداء على المكتبات التى توزع كتبه في فرنسا وسويسرا ، وفي أثينا أُلقى على إحداها قنابل المولوتوف .

لم يكن «جارودى» أول من تكلم عن مدى صحة مايقال عن الهولوكوست؛ فقد سبقه كثيرون ، منهم يهود . انخفضت أرقام الضحايا عند كثير من الباحثين إلى ٢٠٠٠ ألف أو ٣٠٠ ألف ، من بين ٤٠ أو ٥٠ مليونا من ضحايا النازية .

لم تكترث وسائل الإعلام الأمريكية بكل ماسبق (١)، لم تجد فيه مايستحق الذكر، سوى الحكم بتغريم «جارودي» لمخالفته القانون الفرنسي (٢).

<sup>(</sup>١) تجاهلت C.N.N كل ماسبق، في حين أنها بثت عدة مرات تسجيلا لعملية ختان فتاة مصرية .

 <sup>(</sup>۲) نشرت دار الشروق «محاكمة جارودى» وفيه تفاصيل المحاكمة ، ومقدماتها .

أما السلمان رشدى الذى وضع كتابا يتهجم فيه على نبى الإسلام وأزواجه وأصحابه ويتهكم فيه على الإسلام ، فقد استحق أن يقابله الكلينتون فى البيت الأبيض، وخرج يعلن للعالم أن تلك المقابلة جاءت لتأكيد مساندة الإدارة الأمريكية لحرية الكلمة . كذلك دعاه رئيس الوزراء البريطاني للعشاء فى منزله .

\* في حرب ١٩٦٧ ، قصف الطيران الإسرائيلي الباخرة الحربية الأمريكية «ليبرتي» ، فقتل أربعة وثلاثين وأصاب مائة وواحدا وسبعين من الجنود الأمريكيين ، وألحق بالباخرة أضرارا فادحة . أحاط الإعلام الأمريكي ذلك الحادث بستائر الكتمان ، ثم النسيان .

\* في السبعينيات ، تحدث السناتور الأمريكي المخضرم، «وليام فولبرايت» عن سيطرة اليهود على الكونجرس الأمريكي ، فخرج منه ولم يعد .

\* وفى الثمانينيات ، كتب السناتور الأمريكى "پول فيندلى" كتابه المشهور "من يجرؤ على الكلام؟" فند فيه الزعم بحرية الكلمة في أمريكا ، وكلفه ذلك مقعده في مجلس النواب .

ولا يقتصر الحظر والخطر الذى يليه على المشكلة الفلسطينية ، فنجد «د. إدوارد سعيد» يضع كتابا عن كيفية تزوير وتشويه الإعلام الأمريكي للثورة الإيرانية (۱). كذلك نجد مناطق الحظر والخطر واسعة شاسعة فيما يخص أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية ، وفي آسيا. لو سألت أي مشقف أمريكي: كيف دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ؟ لأجابك وهو واثق: بعد أن قصف الطيران الياباني الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور.

فإذا سألته: وما الذي يجعل اليابان تغامر بالدخول في حرب مع ذلك العملاق

<sup>(</sup>١) سماه: تغطية الإسلام.

عندما قصفت أسطوله ؟ بل ما الذي أرسل الأسطول الأمريكي إلى بيرل هاربور؟ لن يجد كلمة واحدة يجيب بها .

أما حرب ثيتنام (١)، فلن نجد أفضل من تسجيلات الرئيس «چونسون» المذكورة في صفحات ٦٦، ٦٧، ٦٨ السابقة، لتعبر لنا عن حرية الكلمة والديمقراطية.

إن للإعلام الأمريكي مناطق الحظر ، تليها مناطق الخطر ، يهلك من يقع فيها ، لها أعرافها وقواعدها وحدودها التي تختلف عن مناطق الحظر والخطر لدينا: يحدد الثالوث المقدس رجال الحكم والمال والإعلام تلك المناطق ، من يقتحمها فعليه أن يتحمل عواقب ذلك .

\* \* \*

### السياسة الخارجية الأمريكية وحقوق الإنسان،

يتفاخر الغرب عموما ، والولايات المتحدة خصوصا، بسجلهم في حقوق الإنسان . وعادة مايبدأ ذلك بذكر الماجنا كارتا(٢) ثم الوثيقة الفرنسية ووثيقة الحقوق الأمريكية . وكلمة إنسان هنا لها معنى خاص جدا ، غالبا ماينحصر في الرجل الأبيض ، وما أشبه ذلك بتفاخر الغرب بديمقراطية أثينا القديمة التي عاش أكثر من ستة أسباع سكانها محرومين من حق المشاركة السياسية .

<sup>(</sup>۱) استمرت تلك الحرب عقدا كاملا ، ولولا أن راح ضحيتها مئات الألوف من الأمريكيين ـ وملايين الثيتناميين ـ ومئات المليارات من الدولارات ، مااعترض عليها أحد ، بل وماعرف حقيقتها أحد ، فلو تم انتصار القوات الأمريكية فيها سريعا ، لاعتبرهم الشعب أبطالا ، ولانتخب «چونسون» مرة ثانية .

 <sup>(</sup>۲) وقعها فيحون ملك إنجلترا عام ١٢١٥ عندما تكالب عليه أعداؤه من الخارج والداخل، وحرمه البابا
 قانوسنت الثالث، فأقسم الملك بأسنان الله أن ينفى كل قس كاثوليكي من إنجلترا ويسمل أعين بعضهم وبجدع أنوفهم جزاء فعل رئيسهم. فخلعه البابا، وحنق عليه البارونات والنبلاء لكثرة =

صدرت وثيقة الحقوق الأمريكية (١٧٨٩) بعد التصديق على الدستور الأمريكي (١٧٨٨) استكمالا لما ينقصه في هذا الخصوص.

جاء فى الدستور الأمريكى ، المادة الأولى ، الفقرة الثانية التى تحدد طريقة الانتخاب لمجلس النواب ، ودفع الضرائب : "يتحدد عدد النواب وقيمة الضرائب المباشرة بين الولايات التى قد تدخل ضمن هذا الاتحاد حسب نسبة عدد سكان كل ولاية ، الذى يتحدد بدوره بإضافة نسبة ثلاثة أخماس عدد جميع السكان إلى العدد الإجمالي للأشخاص الأحرار ، بما فى ذلك الأشخاص المرتبطون بتأدية خدمة تستغرق عددا معينا من السنين ، وذلك بعد استثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم أى ضرائب . . . . » .

الترجمة الفعلية لتلك الفقرة ، أن الزنوج والهنود لايحق لهم الانتخاب ، ولكن يعد الزنوج الواحد منهم بثلاثة أخماس الرجل الأبيض لأغراض تعداد الولاية ، ومن ثم تحديد نسبة نوابها وضرائبها .

<sup>=</sup> ضرائبه وهو في حالة حرب مع فرنسا، مما اضطره لصياغة الماجنا كارتا:

من چون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى . . إلى كبار أساقفته وأساقفته ورؤساء أديرته وحملة ألقاب إيرل وبارون . . وجميع رعاياه الأوفياء . تحية . اعلموا أننا بهذا العهد نؤكد عنا وعن ورثتنا إلى أبد الدهر :

١- أن تكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدى على شيء من حقوقها وحرياتها .

٢ـ يمنح جميع الأحرار في مملكتنا ، عنا وعن ورثتنا إلى أبدالدهر جميع الحريات المدونة فيما بعد .

١٢ ـ ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . إلا المجلس العام .

١٤ لكى يجتمع المجلس العام . . سنأمر باستدعاء كبار الأساقفة والأساقفة ورؤساء الأديرة وحملة
 ألقاب إيرل وكبار البارونات وغيرهم بمن تحت رئاستنا .

١٥ لن نجيز في المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه الأحرار (غير الأرقاء) إلا لافتدائه،
 أو تنصيب الابن الأكبر فارسا، أو مرة واحدة لزواج ابنته الكبرى، ولن تكون المعونة في هذه الحالة إلا معونة معقولة.

نقلا عن قصة الحضارة ول ديورانت ـ الجزء ١٥ ص ١٩٧ ـ ١٩٩ ـ

وجاء في الفقرة التاسعة: «لن يحظر الكونجرس قبل عام ١٨٠٨ جلب وإحضار أولئك الأشخاص الذين تعتقد أى ولاية من الولايات القائمة الآن أنه من المناسب دخولهم إليها، غير أنه بإمكانه فرض ضريبة على مثل هذا النوع من الاستيراد لا تزيد على عشرة دولارات لكل شخص».

وترجمة هذا ، لن يمنع الكونجرس قبل عام ١٨٠٨ جلب العبيد. وهذا ليس معناه أنه سيمنع بعد عام ١٨٠٨ ذلك ولكن بإمكانه فرض ضريبة رأس على مثل هذا النوع من الأصناف قدرها عشرة دولارات .

أما وثيقة الحقوق، فقد تناولت في بنودها العشرة ما ليس له علاقة بحقوق الزنوج والهنود، ولكنها أضافت حقوقا مدنية للرجل الأبيض بخصوص حرية الأديان والكلمة والصحافة، والاحتفاظ بالسلاح وحمله، وحقه في ألا يُعتقل إلا بسبب، وحقه في محاكمة سريعة علنية واستدعاء المحامين للدفاع عنه.

وعندما نظرت المحكمة العليا عام ١٨٥٧ دعوى «سكوت» قال القاضى «تينى» بوضوح: إن مبدأ المساواة الذي جاء في إعلان الاستقلال (جميع الناس يولدون متساوين) لا يشمل الزنوج، فهم كائنات دنيا.

وفى آخر القرن الماضى، ضمنت المحكمة العليا استمرار التمييز العنصرى عندما أفتت بوجوب فصل السود عن البيض حتى لو كانوا متساوين. الأمر الذى مازالت آثاره قوية وعفية حتى اليوم.

#### \* \* \*

اختلفت تقديرات المؤرخين عن عدد الهنود الحمر عند قدوم "كولومبس" لأمريكا، وتراوحت بين عشرة، إلى عشرين مليونا، وعددهم اليوم أقل من "ملايين. كيف حدث هذا؟ يرجع الفضل في ذلك لعمليات الإبادة المنظمة، ثم الأحوال المعيشية بالغة السوء في كل المجالات(١).

<sup>(</sup>١) كان النمط المتكرر في تطور علاقة المستوطنين بالهنود الحمر كالتالي: =

نفس الأمر بالنسبة للزنوج، جلب المستوطنون ما يقرب من عشرين مليون زنجى حتى منتصف القرن الماضى، (قُتل عشرة زنوج فى إفريقيا، وفى الطريق، ليصل زنجى واحد لأمريكا)، وعددهم اليوم أكثر قليلا من ثلاثين مليونا. والفضل فى ذلك للأحوال المعيشية بالغة السوء (١).

لا يمكن الجزم بتحسن أحوال السود بعد الحرب الأهلية ـ كما يعتقد الكثيرون ـ وسأنقل فقرة من كتاب «موجز تاريخ الولايات المتحدة» ـ نيڤنز، كوماجر . نشرته ليتل براون ـ راندوم هاوس عام ١٩٤٢ ، وترجمته دار المعارف في عام ١٩٨٣ :

«كذلك تبين للزنوج أنهم ليسوا أحرارا فعلا، وإن كانوا أحرارا قانونا. فإن الكونجرس الذى سن تشريعات تحريرهم، سرعان ما تركهم لسادتهم السابقين ولم يفعل شيئا. . . كان السود أشبه بلاجئين فى بلاد عاثت فيها الحرب فسادا. ولا مغالاة فى القول بأن عدد العائلات التى تفككت كان فى العام الأول للحرية أكثر منه فى أى عام من أعوام الرق. ولقد مات الآلاف منهم بالمرض والجوع، أو راحوا ضحايا للعنف، ولم يحاولوا الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، أو أن يرسلوا أطفالهم إلى مدارس البيض أو أن يتجاوزوا حدودهم اجتماعيا أو أنهم سرعان ما كانوا يتلقون درسا إذا حاولوا . " . صفحة (٢٢٥).

بالطبع حصل السود بعد ذلك في كفاحهم المرير على كثير من الحقوق، ولكن لا

<sup>=</sup> ١- إبداء حسن النية للعيش بسلام وحفظ حقوق الهنود، ولا مانع ألبتة من إجراء بعض المعاهدات والاتفاقيات.

٢- بعد استقرار المستوطنين واستتباب أحوالهم، يتم إقناع الهنود-بالترغيب والترهيب-بأن الأفضل لهم أن
 يتجهوا غربا، فالأراضى واسعة هناك، بينما ضاقت هنا.

٣. يتحرك الهنود للغرب بعد قليل من الهدايا والمكافأت وكثير من التهديدات. فإذا لم يرضخوا لذلك، فلا
 مفر من افتعال المشكلات والمعارك، حتى يتحركوا أو يبادوا.

٤ ـ تكررت الدورة حتى وصل المستوطنون للساحل الغربي .

<sup>(</sup>١) اقرأ في مختارات من الفكر الأمريكي ـ دار الفارس صفحة ٢٢٥ ، ٢٢٨ التماس «واكر»: إننا الملونين الفئة الأكثر انحطاطا بين من عاش من الناس منذ بدء الخليقة، والأشد تعاسة ومذلة . إن وعاظ أمريكا يغضون النظر عنا ويرسلون البعثات التبشيرية! إن هلاككم آت لا محالة ما لم تتوبوا وترجعوا عن غيكم . كان هذا الالتماس عام ١٨٢٩ .

يختلف أحد بشأن أنهم الجنس الأدنى في الحياة الأمريكية، فمازالت أحياء ومدارس، بل وكنائس السود شاهدا على ذلك.

ولنأخذ من التاريخ المعاصر ثلاثة أحداث، تأتى أولاها من لوس أنجلس فى إبريل عام ١٩٩٢. اعتدى أربعة من رجال الشرطة البيض على زنجى، ضربوه بكل قسوة، وبلا سبب. صادف أن صور أحد هواة القيديو ذلك، وعرف الشريط طريقه للتليفزيون. تمت محاكمة رجال الشرطة وبرأتهم هيئة محلفين بيض. ثار السود واندلعت أعمال العنف فى المدينة، مما أدى لأن يرسل «بوش» بالحرس القومى. وتفجرت قضية سوء معاملة الشرطة للسود، وتحيز المحلفين ضدهم.

فى السنة نفسها، ارتفعت أسهم «كولين پاول» رئيس الأركان الزنجى - بعد حرب الخليج - حتى أصبح مرشحا محتملا لمنصب نائب رئيس الجمهورية فى انتخابات عام ١٩٩٢ . تردد الرجل وزوجته، ثم أصدرا بيانا بأنه يريد أن يعيش فى سلام، ولا يعرض نفسه للاغتيال بيد أحد المجانين، وهم - على حد قولهما - كثيرون فى هذا البلد. وبالطبع مفهوم من هم أولئك المجانين.

وبعد ذلك بسنوات قليلة، عاشت أمريكا قضية مقتل زوجة لاعب الكرة المشهور «سمپسون». اتهمته الشرطة البيضاء بقتلها. وتم تقديمه للمحاكمة.

ظهر أثناء المحاكمة أن الشرطة لفقت كثيرا من الأدلة حتى فاض بالمدعى العاموكانت امرأة فقالت إنها تخجل من ذلك الشرطى الذي جلب العار لأمريكا. برأت هيئة المحلفين «سمپسون». انقسمت أمريكا كما ذكرت وسائل الإعلام إلى أمتين، بيضاء وسوداء. أعادوا محاكمة «سمپسون» بالتهمة نفسها، ولكن مع طلب تعويض عن خسائر مقتل زوجته، وأدانته بالتهمة نفسها التي سبق وبريً منها هيئة محلفين بيضاء.

لا تكفى القوانين الوضعية لإزالة اعتقاد الرجل الأبيض بأفضليته وتفوقه على بقية الأجناس، العقدة التي كثيرا ما تجعله يظلم ويستبيح حقوق الآخرين، إلى درجة قتلهم واستئصالهم. وفي بلد مثل أستراليا، ظلت قوانين الرجل الأبيض التي

تسلب من الآخرين أي حقوق عبا في ذلك حق الحياة عسارية حتى منتصف قرننا الحالى وتم إلغاؤها تحت ضغط من الداخل والخارج وليس نتيجة اقتناع (١).

بين الزنجى والهندى، وبين الرجل الأبيض تقع بقية الأجناس والأعراق. تحاول كل منها الحصول على حقوقها داخل المجتمع الأمريكي.

وإذا تتبعنا تاريخ الولايات المتحدة وهو تاريخ جد قصير، حوالي قرنين، أو جيلين من المعمرين المصريين و لوجدنا رغم قصر هذا التاريخ، أن لها سجلا لا يسبقه سوى هتلر وستالين في انتهاك حقوق الإنسان داخل وخارج الولايات المتحدة.

فداخل الولايات المتحدة، بالإضافة لجرائم إبادة الهنود السكان الأصليين، وجلب العبيد من إفريقيا، والتفرقة العنصرية التي تحط من كل من ليس أبيض، انتهكت الحضارة الأمريكية حق أفراد المجتمع في أن يعيشوا في سلام وأمان، وحقهم في حياة أسرية إنسانية. فتفوقت الولايات المتحدة تفوقًا كاسحًا على بقية العالم في معدلات جرائم السرقة والاغتصاب والقتل، والاعتداء على الزوجات أو العشيقات وقتلهن، والاعتداء الجنسي على الصغيرات، وزنا المحارم، وإدمان المخدرات والذي توافرت الروايات عن ترويجه بواسطة الـ C. I. A في أحياء الزنوج والطلاق بصفة خاصة، والتفكك الأسرى بصفة عامة.

كذلك تواترت الاتهامات باستخدام الحكومة والجيش وشركات الأدوية للبشر، كفئران تجارب، سواء في مجالات الإشعاع، أو الكيمياويات، أو الأدوية.

أما إذا انتقلنا للعالم الخارجي، فلن نجد دولة في العالم انتهكت حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتدخلت في شئون الدول الأخرى وأضرت بها كما فعلت الولايات المتحدة (٢)، في أمريكا اللاتينية، في الشرق الأوسط، في آسيا، وأخيرا (١) قد يبرر هذا تعنت وتشفى مبعوث الأم المتحدة للعراق، "بتلر".

(٢) تنوعت وتعددت الأساليب في سبيل ذلك، فمن مساعدة حكومات دكتاتورية فاسدة، لعمل انقلابات عسكرية، لشراء أصوات في الانتخابات، لتأليب دول الجوار على إثارة المشكلات أو شن الحروب، لفرض حصار اقتصادي وشن حملات إعلامية، لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية.

وهناك خطة متكررة مع من يخرج من الصف: ضرب حصار اقتصادى ـ شن حرب إعلامية \_ إرسال مساعدات تافهة ومل عشاشات التليفزيون بأجولة المساعدة لتضخيمها \_ استمالة وتأليب المعارضة الداخلية لإسقاط الحكومة. فإذا لم يفلح كل ذلك، فيمكن إثارة القلاقل والمشكلات من قبل الجيران، حتى إشعال الحرب.

في إفريقيا. ولذلك لم ينشأ في منتصف القرن مصطلح «الأمريكي القبيح» من فراغ. ويكفينا هنا ذكر: فلسطين والشرق الأوسط \_ ڤيتنام والهند الصينية \_ أمريكا اللاتينية، كما بين تشومسكي.

أدمنت الولايات المتحدة استخدام الڤيتو برغم أنها لا تسدد ديونها للأم المتحدة \_ وأدمنت مطالبة العالم بفرض حصار على كل من يخرج عن صفها . . كوبا \_ إيران ليبيا \_ العراق \_ السودان \_ كوريا الشمالية \_ ميانامار (١) .

نجح المجتمع الدولى في عام ١٩٩٨ في إنشاء محكمة جنايات دولية. وذلك على الرغم من المعارضة والضغوط الأمريكية العنيفة ضد ذلك، وبالطبع معارضة حفنة أخرى من الدول من بينها إسرائيل. يعلم الجميع سبب ذلك، وهو ما ناقشه وحذر منه الكونجرس الأمريكي.

فسيكون على كثير من القادة العسكريين الأمريكيين، ومديسرى وعملاء الد C. I. A، المثول أمام تلك المحكمة كمجرمى حرب. بل لو أن تلك المحكمة أنصفت، لحاكمت بعض الرؤساء الأمريكيين.

ومن المفارقات أن المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة، أعطت الحكومة (في يونيه عام ١٩٩٢) حق اختطاف أي شخص مشتبه فيه، وإحضاره من بلده لتتم محاكمته داخل أمريكا وطبقا لقوانينها، بصرف النظر عن أي قوانين ومعاهدات مع بلد ذلك الشخص. فتكون تلك المحكمة قد قننت لحكومتها أعمال البلطجة والقرصنة الدولية.

وفي جملة واحدة، ما أشبه كلام الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان برطانتها عن السلاح النووي، على الرغم من أنها الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمته ـ ودون الحاجة لاستخدامه ـ وعلى الرغم من ترسانتها الكبرى في العالم.

(۱) لاحظ أنه في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة تكتلات اقتصادية مع: كندا في الشمال المكسيك ثم أمريكا اللاتينية في الجنوب أوروپا في الشرق اليابان وشرقي آسيا في الهاسفيك، تعانى مصر مما في جوارها: ليبيا في الغرب: عليها حصار السودان في الجنوب: عليه حصار، ثم أصبح في حرب أهلية الجزيرة العربية في الشرق: بها قوات عسكرية أجنبية العراق في الشمال الشرقي، والذي كان يعمل به من ٢ إلى ٣ مليون مصرى، كل منهم يعول عائلة: وحاله لا يخفي على أحد!

# الباب الثالث العـولــة

أصبح العالم كله قرية واحدة.

ما أجمل هذا الشعار الجديد، الذي يردده الساسة، ورجال الأعمال، والإعلام في الولايات المتحدة.

أخيرا. . لقدرفعوا شعار (كلنا لآدم، وآدم من تراب) . . . وعلينا جميعا أن نردد ذلك صباح مساء حتى نصدقه، فقد أصبح حقيقة مطلقة .

وبما أن العالم قرية واحدة، لا تفصله حدود، فيجب أن تتوافر لرءوس الأموال الحرية الكاملة في الدخول والخروج من أى بلد. ويجب ألا يزعج رأس المال ولا يخيفه أحد. كما تعلمنا وحفظنا أو حفظنا بدون أن نتعلم رأس المال جبان، فيجب علينا وبكل شجاعة أن نحترم ذلك الجبن. كذلك يجب أن تُفتح كل الأسواق خاصة أسواق الدول النامية أمام كل أنواع المنتجات (١). ألسنا نعيش كلنا في قرية واحدة؟! (٢)

ولكن ما سبق لا ينطبق على ما يُسمى بالتكنولوچيا، خاصة المتقدمة منها. فتلك

<sup>(</sup>١) ولكن قد تكون هناك بعض منتجات، مثل المنسوجات والبطاطس وغيرها من مصر، لا تناسب المواصفات الأوروبية، أو تتجاوز الحصص المسموحة بها في الأسواق الأمريكية، أو . . أو . . فلا يمكن إدخالها تلك الأسواق، وياحبذا لو تمت مصادرتها أو إعدامها .

<sup>(</sup>٢) تساءل الدكتور «محاضير محمد» رئيس وزراء ماليزيا: إذا لم تتوافر للمنتجات المحلية فرص النجاح في الأسواق المحلية الصغيرة، فهل لها أي فرصة في المنافسة في الأسواق العالمية الكبرى؟ أليس معنى ذلك القضاء على الصناعات المحلية؟

سلعة غالية، لا يصح لها أن تنساب مع الأموال أو المنتجات الصناعية، بل حبذا لو وضعنا كل ما يمكن من العوائق والعراقيل والشروط أمام ذلك.

كذلك لا يمكن السماح بانتقال الأفراد حيثما شاءوا، فمازال لتلك القرية خصوصيات في بعض البلاد، ولا نضمن ماذا يفعل أولئك المهاجرون بتلك الخصوصيات (١).

وإذا أخذنا أستراليا \_ أقصى جنوب شرق آسيا \_ على سبيل المثال، نجدها قارة واسعة شاسعة مساحتها سبعة أمثال مساحة مصر، بها ثروات طبيعية هائلة: معادن \_ أراض زراعية \_ ماشية \_ سواحل مليئة بأنواع الأسماك.

يسكنها أقل من ١٨ مليونا ، ولا تسمح بالهجرة ــ من إخوان القرية الواحدة ــ إلا بالقطارة ، وبشروط متعددة (٢) .

ثم إذا اتجهنا لأقصى الشمال الغربى، كندا، لوجدنا بلدا مساحته عشرة أمثال مساحة مصر، غنى بالثروات الطبيعية الهائلة، مثل أستراليا، ويزيد عليها البترول. يسكنها ٢٨ مليون ساكن، ولا تسمح بالهجرة إلا بالقطارة، وبشروط، منها أن يحول المهاجر مائة وخمسين ألف دولار.

ولا بأس أن نسمع من حين لآخر تهديدات مضمرة . . "من لا ينضم للجات فلن يعيش طويلا" . . . "قد تختفى دول من الخريطة ولا يحس أحد" . . . "لن يعيش في القرن المقبل سوى الأقوياء" . . . أليس البقاء للأصلح ؟ أليس الإنسان ذئيًا لأخيه الإنسان ؟

\_ حتى في القرية الواحدة ؟؟!!

لم تتوقف العولمة عندرءوس الأموال والمنتجات، بل تعدتها إلى أسلوب الحياة.

<sup>(</sup>١) ولكن استباحة المجال الفضائي وبث البرامج الموجهة ليس له دخل بالخصوصيات، فنحن نعيش عصر العولمة .

<sup>(</sup>٢) تفلت من حين لآخر شعارات مكبوتة في أستراليا: لا نريد أن تصبح أستراليا آسيوية! وعقالها الوحيد حاجة القارة للآسيويين. ولعل ما يقوم به «بتلر» الأسترالي في العراق خير دليل على عقد العنصرية ومنهجيتها التي تبيح لها كل أنواع الفتك بمن هو ليس أبيض.

فلابد لقيم الولايات المتحدة أن تسود في العالم كله . . . فحرية التجارة والسوق لماذا لا تصاحبها حرية الجنس؟ فمن ذا الذي يفضل الارتباطات والالتزامات طويلة المدى؟

وباختصار، يجب أن يعيش العالم كله مثلما تعيش أمريكا. لا يهم أنها تستهلك أكثر من نصف مخدرات العالم، ولا أن بسجونها أكثر من مليون، وتحت الرقابة أكثر من ضعف ذلك. لا يهم ارتفاع معدل الجريمة من قتل لاغتصاب لسرقة بالإكراه.

ولماذا لا يكون كل الرؤساء مثل «كلينتون»؟ والمواطنات مثل فلانة، أو غيرها؟

إن ذلك لم يغضب الشعب الأمريكي، فشعبية الرجل تزيد، ألم تتحسن الأحوال الاقتصادية؟ من يكترث لتلك الأمور التافهة؟(١)

ألم يصرح أكثر من نصف من انتخبوا «كلينتون» لفترته الثانية بأنهم لا يصدقونه و لا يصدقون ادعاء زوجته تصديقه؟

لقد تحسن الاقتصاد الأمريكي، وحققت الميزانية فائضا لأول مرة منذ عشرات السنين (٢)، فمن يهتم بصدق الرئيس وأخلاقياته وسياساته، سواء كانت المحلية أو الدولية؟

<sup>(</sup>١) وما أشبه ذلك بنصيحة صديق «چونسون» له: ومن يكترث بقتل الناس في ثيتنام، المهم ألا تنسحب وتبدو ضعيفًا، فلن يغفر بلدياتك لك ذلك.

<sup>(</sup>٢) شكرا\_جزئيا\_لصدام حسين والكرم العربي، منذتم خفض أسعار البترول للتعجيل بانهيار الاتحاد السوڤيتي، إلى شراء صفقات السلاح وطائرات البوينج، إلى الاستضافة الباذخة للقوات الأمريكية، إلى استثمار أكثر من ٥٠٠ مليار دولار في أمريكا. . إلى . . . إلى . . .



# الفهرست

| ٥          | نقديم الأستاذ/ محمد حسنين هيكل                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 71_9       | الجزء الأول: بقلم نعوم تشومسكى، تعريب عادل المعلم                 |
| 11         | الباب الأول: الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.  |
| **         | الباب الثاني: التدمير في الخارج                                   |
| 00         | الباب الثالث: غسيل المخ                                           |
| 09         | الباب الرابع: المستقبل                                            |
| 1 - 1 - 77 | الجزء الثاني : بقلم عادل المعلم                                   |
| 70         | الباب الأول: من هو العم سام ؟                                     |
|            | الباب الثاني: سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والديمقراطية وحرية |
| ٧٣         | الكلمة وحقوق الإنسان في العالم الخارجي                            |
| 99         | الباب الثالث: العولمة                                             |
| 1.5        | القے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |



# 

نعوم تشومسكى عالم « لغويات » حجة ومرجعاً عند كل الجامعات ، ورغم أنه أمريكي الجنسية ، فهو أكبر ناقد للسياسة الأمريكية في حلمها بالسيطرة على العالم ، وتصدى لمقولة الولايات المتحدة بإدعاء الحق في القيام على نظام عالمي جديد .

تشومسكى يهودى بالمبلاد، لكنه وهو اليهودى كان أعلى الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، في انتقاد السياسة الإسرائيلية وفي الانتصار للحق الفلسطيني.

وفى هذا الكتاب، يتحدث تشومسكى عن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف أنه في سبيل تحقيقها، انتهكت كل ما تنادى به من مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير. وليس أدل على ذلك من ممارساتها في كوريا وفيتنام، تحالفها مع الحكومات العسكرية التي أقامتها في أمريكا اللاتينية

وقى الجزء الثانى، يحلل عادل المعلم تركيبة المجتمع الأمريكي المتعدد الأعراق والأديان، ويوضح أن مخططى السياسة الأمريكية هم حفنة قليلة من محترفي السياسة وكبار رجال المال والإعلام، ويقارن موقف الإلامريكية مع كل من شاه إيران ويلتسين وسوهارتو، ومتطرقا إلى الشالتي تتبناها مثل الديموقراطية وحرية الكلمة وحقوق الإنسان والعو

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى ـ رابعة العدوية ـ مدينة نصر ص. ب: ٢٣ البانوراما ـ تليفون: ٤٠٢٢٩٩٩ ـ فاكس: ٤٠٣٥٦٧ (٢٠٢) بيروت: ص. ب: ٨٠٦٤ هاتف: ٢٠٨٥٨ ـ ٢١٧٢١٢ ـ فاكس: ٨١٧٧٦٥ (٩٦١)



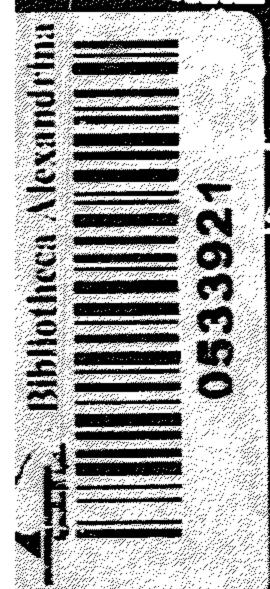